

تأليف أحمد بن محمد بن عباد المحلى الشافعي المتوفى بعد سنة 1100هـ

> طبعة جديدة ومراجعة معتنى بإخراجها أصح الطبعات – وأكثرها شمولا

> > الناشر

المكنبذ الأزمرية للنواك

٨ مرب الأثراك – خَلَفَ الْجَامِعِ الْأَرْمَرِ ٢ ١٧٠.٨٤٧ ه



WWW.BOOKS4ALL.NET



تاليسف أحمد بن محمد بن عباد المحلى الشافعي المترفي بعد سنة ١١٥٣ هـ

طبعة جديدة ومراجعة معتنى بإخراجها أصح الطبعات - وأكثرها شمولا

النائــــر

المكنبة الأزهرية للنراث ٩ درب الأتراك - خلف الجامع الأزهر ت : ١٨٠٠٨٥

رقم الإيداع: ٢٠٠٤/١٨٥٣٦

I.S.B.Nالترقيم الدولى:

977-315-071-2

﴿ يعمد الله لنوره من يتناء ﴾

(قرآن کريم)

ينيك إلفوال مخزال ويختبر

#### مقدمسة

الحمد لله الذى من اعتصم به نجاه، ومن أطاعه بفضله كفاه، ومن سأله من بره أعطاه، ومن دعاه سمع نداءه ولباه، ومن علت همته إليه جعله على القدر بين أوليائه واجتباه، ومن أفرده بالعبادة والحبة قربه إليه وأدناه، وأفرده وتولاه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله الذى أحبه واصطفاه، أفضل من دعا على بصيرة إلى الله، وعلى آله وصحبه الذين مهدوا الطريق لكل من سلك إلى مولاه.

### (أما بعسد):

فيقول العبد الفقير إلى الله الكريم الجواد المحمد بن محمد بن عباده المحلى الشافعى مذهبا محب السادة الشاذلية ، غفر الله له ذنوبه ، وستر فى الدارين عيوبه ومشايخه ووالديه وإخوانه ومحبيه ، آمين: لما كان كل من انتسب إلى شيخ من مشايخ الطريقة ، وأعلام الحقيقة ، ينبغى له أن يعرف مبنى طريقة شيخه ، ويعرف أذكار شيخه وأوراده وكراماته ، ومناقبه ونسله وسلسلته ونسبته وصفته لتزيد فيه رغبته ، وتتأكد محبته ، ولتتضح له طريقته ، فيقتفى أثره فيها ، ويستعمل ما وصل إليه من أذكاره وأوراده وأحزابه ، أو ما تيسر له وقدر عليه ليكون داخلا معه ، بقدر ما عرفه منه وأخذ عنه ، وأن من انتسب إلى أحد أثمة الشريعة أو الطريقة ، من غير معرفة كلامه فيها ، فليس له من تلك أحد أثمة الشريعة أو الطريقة ، من غير معرفة كلامه فيها ، فليس له من تلك النسبة إلا اسمها فقط . سألنى بعض الحبين المنتسبين لسيدنا العارف الحقق ، الراغبين في طريقته ، لأن طريقته من أوضح الطرق وأشهرها ، وأنورها وأقربها الراغبين في طريقته ، لأن طريقته من أوضح الطرق وأشهرها ، وأنورها وأقربها وأيسرها كما سترى وصفها ، أن أجمع له في هذا الكتاب وصف الشيخ رضى الله عنه ، ونسبته وبلدته التي ولد بها ، ورحلته واجتماعه بأشياخه وسلسلته ،

المنافر الشناذلية

وبعض كراماته ومناقبه ووفاته، ومحل دفنه، ومبنى طريقته، وما فيها من كلامه، ومن كلام أصحابه، وأحزابه، وأوراده وأذكاره، وما كان يعلمه لتلاميذه في المهمات ودائرته، فأجبته إلى ذلك مع قصر الباع وقلة الاطلاع، واستعنت بالله وأخذت ألتقط ذلك من كتب السادة الشاذلية: ككتاب (درة الأسرار) للأستاذ ابن الصباغ، وكتاب (لطائف المنن) للأستاذ تاج الدين ابن عطاء الله السكندرى وغيرهما، فرأيت كتاب (درة الأسرار) قد جمع غالب المقصود، ومنه أخذت أكثر ما في هذا الكتاب إلا أني زدت من غيره ما يوفي بالسائل مما ليس موجوداً في (درة الأسرار) فأخذت ذلك من الكتب المعتمدة، ورتبته على خمسة أبواب:

(البساب الأول) في مولده وبلدته، وصفته ونسبته ونقلته، وسلسلته في طريق التصوف.

(الباب الثاني) في بعض مناقبه وكراماته.

(الباب الثالث) في وفاته وتاريخها، وقدر سنَّه، وموضع مزاره.

(الباب الرابع) في مبنى طريقته، وكلامه في الطريق، وكلام بعض أصحابه فيها.

(البابالخامس) في أحزابه ودعواته وأذكاره وأوراده وما كان يعلمه لأصحابه في المهمات، وذكر دائرته التي فيها أسراره المسماة بسيف الشاذلية ليكون في هذا الكتاب نوع من تعريف السلوك إلى الله، وهو المقصد الأعلى ونوع مما يحصل به المرغوب، ويدفع به المرهوب، من أمور الآخرة والدنيا، فيكون جامعا للمطالب كافيا للطالب، وسميته:

(المفاخرالعلية، في المآثر الشاذلية) أعاد الله علينا من بركاتهم.

هذا وأنى مقصر عن السير على آثارهم، لكني متوثق بحبل حبهم، متطفل على أبواب فضلهم، أرجو منهم المددِ والقبول، والقرب والوصول، كما قيل:

أقدامهـــم فــوق الجباه في حبهـــم عــــز وجـــاه

لى سادة من عزهــــم إن لم أكن منهم فسلى

### البساب الأول

# فيما جاء في وصف الشيخ رضى الله عنه نثرا ونظما وفي صفته ونسبته وسلسلته وموضع مولاه ورحلته

فأما وصفه، فقد قال المحقق سيبدى داود بن باخلا فى شرح (حزب البحر): القول الأول فى شىء من ذكر بعض أوصاف صاحب هذا الدعاء، وجلالة مقداره، وفخامة منزلته، وظهور أنواره.

فهو السيد الأجل الكبير، القطب الرباني، العارف الوارث الحقق بالعلم الصمداني، صاحب الإشارات العلية، والحقائق القدسية، والأنوار المحمدية والأسرار الربانية، والمنازلات العرشية، الحامل في زمانه لواء العارفين، والمقيم فيه دولة علوم المحققين، كهف الواصلين، وجلاء قلوب الغافلين، منشئ معالم الطريقة، ومظهر أسرارها، ومبدى علوم الحقيقة بعد خفاء أنوارها، ومظهر عوارف المعارف بعد خفاثها واستتارها، الدال على الله وعلى سبيل جنته، والداعي على علم وبصيرة إلى جنابه وحضرته، أوحد أهل زمانه علما وحالا، ومعرفة ومقالا، الشريف الحسيب النسيب، ذو النسبتين الطاهرتين الروحية والجسمية، والسلالتين الطيبتين الغيبية والشاهدية، والوراثتين الكريحتين الملكية والملكوتية المحمدي العلوى الحُسني الفاطمي، الصحيح النسبتين الكريم العنصرين فحل الفحول، إمام السالكين، ومعراج الوارثين، الذي تغنيك سمعته عن مدح أو قول منتحل، الأستاذ المربى الكامل أبو الحسن على الشاذلي، جاء في طريق الله بالأسلوب العجيب، والمنهج الغريب والمسلك الغزير القريب، وجمع في ذلك بين العلم والحال، والهمة والمقال، اشتملت طريقته على الجذب والمجاهدة والعناية، واحتوت على الأدب والقرب والتسليم والرعاية، وشيدت بالعلمين الظاهر والباطن من سائر أطرافها، وقرنت بصفات الكمال شريعة وحقيقة من جميع أكنافها، تهامنت عن سكر يؤدى إلى تعدى الأدب. وتياسرت عن صحو يفضي إلى الحجاب عن أولى الألباب، ودلت على حقائق التوحيد وأسرار المجاهدات وتسامت عن انقباض يوقع في الانكماش وسوء الظن، ويحجب عن روح الرجاء ولذاذة الشوق والطلب وتناءت عن انبساط ينزل بصاحبه عن مقام الاحتشام والحياء، ويئول به إلى سوء الأدب، فاستوت بتوفيق الله تعالى في نقطة الاعتدال، وظفرت بهداية الله دون كثير من الطرق بوصف التوسط والكمال.

ثم قال: وأما جلالة هذا السيد الكبير سيدى أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه، فهو قد ظهر وانتشر، وشاع فى البدو والحضر، وهو أستاذ هذه الطريقة، أس طريقهم، وحامل لواء جيشهم، وعلى يده بسقت أغصانها، وأينعت ثمارها، وبعناية الله تعالى وعظيم همته رسخت أصولها، وفاحت أزهارها، وبما أودع الله فيه وخصه من النور المحمدى هتف حماثمها، وانهزم جيش ظلام غوايتها، وطلعت فى نهار شهودها شموس معارفها، وفى ليل رجوعها إلى خدورها أقمارها، ظهر رضى الله عنه ونشر أنوار أشياخه المتقدمين، وأسس القواعد لأتباعه المتأخرين، أجمع على إثبات ولايته وعظم خصوصيته من كان فى زمانه من أولياء الله العارفين، واعترف بعلو منزلته من عاصره من أكابر علماء الدين.

وقال الشيخ العارف بالله شهاب الدين أحمد ابن الشيخ فخر الدين بن أبى بكر اليمنى القرشى فى ترجمة أستاذه واحد الزمان العارف بالله سيدى على بن عمر القرشى الشاذلى ما نصه: وأول أقطاب هذه الأمة سيدنا الحسن ابن على بن أبى طالب رضى الله عنه، ثم واحد بعد واحد إلى أن وصل هذا المقام إلى الشيخ الإمام، القطب الغوث الفرد الجامع، سيدى عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه، فتصرف بأمر الله وتحرك بإذنه، وحكم فى خلقه بحقه، فولى وعزل، وهدى وخذل، وأحيا وقتل، وأمرض وشفى، ومنع وأعطى، ووصل وقطع، وحمى ودفع، وصلب وحجب، وأعطى الحب ما طلب، وفعل بأمر الله ولا عجب، ثم من بعده حكم الإله بإخفاء المقام وعزته، وصونه وفيضه على الدوام، وإخفائه جل وعلا عن الحق لحكمة من الله الملك الحق ثم

من بعده ظهر هذا الولي الكبير، ذو النور الكثير، القطب الشهير صاحب المنهل العبذب الشريف، الحسنى الفاطمى المحمدى أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه، فظهر بالخلافة الكبرى، والولاية الكثرى، والقطبية العظمى والغوثية الفردانية، وخصه الله تعالى بعلوم الأسماء، ومن عليه بأعلى مقامات الأولياء وأخص خصوصيات الأصفياء، وانفرد في زمنه بالمقام الأكبر، والمدد الأكثر، والعطاء الأنفع، والنوال الأوسع، وتصرف في أحكام الأولياء ومددها بالإذن والتمكين وانفرد بسؤددها حق اليقين، وأمد الأولياء أجمعين وأم بالصديقين، ونال مقام الفردانية الذي لا تجوز فيه المشاركة بين النين، وأجمع على ذلك من عاصره من العلماء العارفين والأولياء المقربين، وخواص الصديقين، وشهد بقطبانيته وفردانيته الجم الغفير، وأمر أن يقول بحضرة أكابرهم: قدمي هذه على جبهة كل ولى لله، فقال ذلك ممتثلا للأمر، معظما للقدر، ومقرا بالعبودية ولا فخر كان الشيخ أبو سعيد القبلوى يقول عن سيدى أبى الحسن الشاذلي قدمي هذه على جبهة كل ولى لله، قالها بأمر لا شك فيه وهو لسان القطبية.

قسال: ومن الأقطاب في كل زمن من يؤمسر بالسكوت فسلا يسسعه إلا السكوت، ومنهم من يؤمر بالقول فلا يسعه إلا القول، وهو الأكمل في مقام القطبية.

وكان على بن مسافر يقول: لما قال سيدى عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه: قدمى على رقبة كل ولى لله، إنما وضعت الأولياء كلهم رؤوسهم لمكان الأمر، ألا ترى إلى الملائكة عليهم السلام لم يستجدوا لآدم عليه السلام إلا لورود الأمر عليهم – انتهى.

ولما قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه لبعض الأولياء: إنه لينزل على المدد فأرى سريانه فى الحوت فى الماء، والطير فى الهواء، فقال له ذلك الولى فأنت إذن القطب قال أنا عبد الله أنا عبد الله، وما نازعه أحد من أولياء عصره وعلماء زمانه، لظهوره بالحق المبين، غير ابن البراء قاضى القضاة بالمغرب فى

بدايته، وستأتى قصة ابن البراء مع الشيخ وما حصل له من الإهانة.

وقال القرشى: إذا ذكرت سيدي أبا الحسن الشاذلي فقد ذكرت سيدى عبد القادر الجيلاني، وإذا ذكرت سيدى عبد القادر الجيلاني فقد ذكرت سيدى أبا الحسن الشاذلي، لتوحد المقام فيهما، ولأن سرهما واحد وهما لا يفترقان.

و ممن ذكره من الأولياء والعلماء في زمانه ومن بعده الشيخ صفى الدين بن أبى منصور الشاذلي في رسالته، وأثنى عليه الثناء العظيم على حسب معرفته، والشيخ عبد الله بن النعمان وشهد له بالقطبانية، والشيخ قطب الدين القسطلاني في جملة من المشايخ، والشيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندري في لطائف المنن، والشيخ سراج الدين بن الملقن في طبقات الأولياء والشيخ جلال الدين السيوطي في حسن المحاضرة، وسيدي عبد الوهاب الشعراني في طبقاته، والمناوى في الكواكب الدرية، وذكره غير هؤلاء من المشايخ، كل واحد منهم يثنى عليه ويصفه بما عرف من قدره، وما نازعه أحد من أولياء عصره وعلماء زمانه.

وأما ما جاء في مدحه نظما، فمنه ما قال الشيخ شرف الدين البوصيرى صاحب البردة والهمزية في قصيدة مدح بها سيدى أبا العباس المرسى وشيخه أبا الحسن فقال:

أما الإمام الشاذلي طريقه فسانقل ولو-قسدما على آثاره أفسدى عليسا بالوجسود وكلنا قطب الزمسان وغبوثه وإمامه ساد الرجال فقصرت عن شأوه فتلقى ما يلقى إليك فنطقه وإذا مررت على مكان ضريحه

فى الفضل واضحة لعين المهتدى فإذا فسعلت فذاك أخذ باليد بوجسوده من كل سوء نفستدى عين الوجود لسان سر الموجدى همم المآرب للعلى والسسودد نطق بروح القدس نعم مؤيدى وشممت ربح الند من ترب ندى مختصة منها بقاع الفرقدى حشرت إلى حرم بأول مسجدى فى جلمد سجد الورى للجلمد مى وبحسر العلم بل والمرشسدى ورأیت أرضا فی الفلاة بحضرة والوحش آمنة لدیه كسسأنهسا ووجدت تعظیما بقلبك لو مسرى فقل السلام علیك یابحر الندی الطا

وقال الشيخ إبراهيم بن محمد بن ناصر الدين بن المليق:

ولو قبيل لى من فى الرجال مكمل لقد كان بحرا فى الشرائع راسخا ومن منهل التوحيد قد عب وارتوى وحاز علوما ليس تحصى لكاتب فكن شاذلى الوقت تحظى بسره فيانى له عبد وعبد لعبده إذا لم أكن عبدا لشيخى وقدوتى فيارب بالسر الذى قد وهبته

لقلت إمامي الشاذلي أبو الحسن ولا سيسما علم الفرائض والسنن فلله كم روًى قلوبا بهسا مسحن وهل تحصر الكتاب ما حاز من فنن وفي سائر الأوقات مستغنيا بعن فيا حبذا عبد لعبد أبي الحسن إمامي وذخرى الشاذلي أكن لمن تمن علينا بالمواهب والفطن

وما أحسن قول العارف سيدى على بن عمر القرشي بن الميلق:

أنا شساذلى إن حسسيت فسإن أمت وقال بعضهم :

غسك بحب الشساذلي ولا ترد فأصحابه كالشمس زاد ضياؤها وقال آخو:

تمسك بحب الشساذلي فسإنه أبر الحسن السامي على أهل عصره

مسواه من الأشسياخ إن كنت ذا لب على النجم والبسدر المنيسر من الحب

فسشورتي في الناس أن يتشذلوا

له طرق التسليك في السر والجهر كراماته جلت عن الحد والحسر

وقال آخر:

تروم وحمقق ذا المناط وحمصلا فمما خاب من يأتي به متوسلا تمسك بحب الشاذلي فيتلق ما توسل في كل حسسال تريده

وسيأتي زيادة على ذلك في ذكر وصف الشاذلية على العموم وما خصوا به وفي مناقبه أيضاً.

وأسانسبه، فهو الأستاذ الشريف السيد الحسيب النسيب إلى الحبيب المقصد لمن له يقصد، الملى بالعلوم الربانية، والأسرار اللدنية، الذى هو منها عملى، سيدى أبو الحسن الشاذلى الحسنى بن عبد الله، بن عبد الجبار، بن تحييم، بن هرمسز، بن حاتم، بن قسصى، بين يوسف، بن يوشع، بن ورد بن أبى بطال، على بن أحمد، بن محمد، بن عيسى، بن إدريس، بن عمر، بن إدريس، المبايع له ببلاد المغرب، ابن عبد الله بن الحسن المثنى، ابن سيد شباب أهل الجنة وسبط خير البرية. أبى على محمد الحسن ابن أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه، ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله تحقة، وهدا هسو النسب الصحيح لسيدى أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه، صاحب الطريق، ومظهر لواء التحقيق.

وأما حليته رضى الله عنه، فقال الشيخ الولى محمد بن القاسم الحميرى، عرف بابن الصباغ، صاحب درة الأسرار: سمعت الشيخ أبا العزائم ماضى يقول: كانت صفته رضى الله عنه آدم اللون، نحيف الجسم، طويل القامة، خفيف العارضين، طويل أصابع اليدين، كأنه حجازى: وكان فصيح اللسان عذب الكلام: كان يقول إذا استغرق فى الكلام: ألا رجل من الأخيار، يعقل عنا هذه الأسرار، هلموا إلى رجل صيره الله بحر الأنوار. وكان يقول أخذت ميراثى من رسول الله عنه فمكنت من خزائن الأسماء، فلو أن الجن والإنس يكتبون عنى إلى يوم القيامة لكلوا وملوا.

وأما موضع مولده رضى الله عنه، فإنه ولد بقرية غمارة من أفريقية قريبة من سبتة ، وهي من المغرب الأقصى. ولد في نحو ثلاث وتسعين وخمسمائة من المهجرة.

وأما ملسلته، فإنه رضى الله عنه كما قال بعضهم لبس خرقة التصوف من الشيخين الإمامين المالكين أبى عبد الله محمد ابن الشيخ أبى الحسن على المعروف بابن حرازم ومن أبى عبد الله عبد السلام بن بشيش. فأما الشيخ أبو عبد الله محمد مالح بن بنصار بن عبد الله محمد من حرازم فلبس من الشيخ أبى محمد صالح بن بنصار بن غفيان الدكالى المالكى، وهو من أبى مدين شعيب الأندلسى الأشبيلى الأنصارى، وهو عن شيخ العارفين القطب الغوث أبى يعز أدار بن ميسمون الهزميسرى الهسكورى، وهو عن أبى شعيب أيوب بن سعيد الصنهاجى الأمورى، وهو عن الشيخ الكبير الولى أبى محمد تنور، وهو عن الشيخ الإمام أبى محمد عبد الجليل بن ويحلان، وهو عن الشيخ الجليل أبى الفضل عبد الله ابن أبى بشر وهو عن الشيخ أبى السرى السقطى.

وأيضا أبو مدين عن الشاشى، عن أبى سعيد المغربى، عن أبى يعقوب النهرجورى، عن الجنيد، عن السرى السقطى، عن معروف الكرخى، عن داود الطائى، عن حبيب العجمى، وهو عن أبى بكر محمد بن سيرين، وهو عن أنس بن مالك، وهو عن رسول الله عَلَيْهُ.

وأيضاً معروف الكرخى أخذ عن السيد على بن موسى الرضى، وهو عن أبيه موسى الكاظم، وهو عن أبيه جعفر الصادق، وهو عن أبيه محمد الباقر وهو عن أبيه على زين العابدين، وهو عن أبيه الحسين، وهو عن أبيه الإمام على كرم الله وجهه، وهو عن سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله على أبيه المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله المرسلين المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله المرسلين المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله المرسلين المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله المرسلين المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله المرسلين المرسلين المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله المرسلين المرس

وأيضا أخذ الإمام جعفر الصادق علم الباطن عن قاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق، وهو أخذ عن سلمان الفارسي رضى الله عنه، وهو أخذ عن

سيد المرسلين سيدنا محمد رسول الله 🍜 ، ولسيدى أبي مدين طرق في السند لسنا بصددها .

وأما أبو عبد الله السيد عبد السلام بن بشيش وهو أجل مشايخ الشيخ أبى الحسن الشاذلي وعلى يديه كان فتحه وإليه كان ينتسب إذا سئل عن شيخه وهو سيدى عبد السلام بن بشيش، واشتهر في الغرب بمشيش وهو من إبدال الحرف بأخيه، فقد قال الشيخ محيى الدين عبد القادر بن الحسيني بن على الشياذلي في كتبابه (الكواكب الزاهرة في اجتيماع الأولياء بسبيد الدنيبا والآخرة) ابن بشميش بالبماء الموحمدة ابن منصور بن إبراهيم الحمسني ثم الإدريسي، من ولد إدريس عن عبد الله بن حسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ومقامه بالمغرب كالشافعي بمصر، وهو أخذ عن القطب الشريف السيبد عبيد الرحيمن الحسني المدني العطار الزيات، والمدنى نسبة لمدينته على والزيات نسبة لحارة الزياتين، واشتهر بالزيات ولم يقتد بغيره، وهو صحب واقتدى بشيخه القطب الرباني الشيخ تقى الدين الفقير الصوفي، الذي لقب نفسه بتُقِّي الدين الفُقَيْر بالتصغير فيهما تواضعاً، وهو بأرض العراق، وهو صحب واقتدى بسيدي القطب فخر الدين عن سيدي القطب نور الدين أبي الحسن على، وهو بسيدي القطب تاج الدين، وهو صحب واقتدى بسيدى القطب شمس الدين محمد بأرض الترك، وهو بالقطب الشيخ زين الدين القـزويني، وهو بالقطب أبي إسحق إبراهيم البصري وهو بالقطب أبي القاسم أحمد المرواني، وهو بالشيخ سعيد، وهو بالقطب سعد وهو بالقطب أبي محمد فتح السعود، وهو بالقطب القزواني، ` وهو بالقطب أبي محد جابر عن أول الأقطاب السيد الشريف الحسيب النسيب الصحابي الشهيد المسموم السبط السيد أبي محمد الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو صحب واقتدى بجده سيدنا محمد سيد الكونين رسول الله على.

وأما رحلته رضى الله عنه واجتماعه بالمشايخ، فإنه انتقل إلى مدينة تونس

وهو صبى صغير، وتوجه إلى بلاد المشرق وحج حجات كثيرة ودخل العراق.

وقال رضى الله عنه: لما دخلت العراق اجتمعت بالشيخ الصالح أبى الفتح الواسطى، فما رأيت بالعراق مثله، وكان بالعراق شيوخ كثيرة وكنت أطلب على القطب فقال لى الشيخ أبو الفتح تطلب على القطب بالعراق وهو في بلادك ارجع إلى بلادك تجده، فرجعت إلى بلاد المغرب إلى أن اجتمعت بأستاذى الشيخ الولى العارف الصديق القطب الغوث أبى محمد عبد السلام ابن بشيش الشريف الحسنى.

قال رضى الله عنه: لما قدمت عليه وهو ساكن مغارة برباطه في رأس الجبل اغتسلت في عين في أسفل الجبل وخرجت عن علمي وعملي وطلعت عليه فقيرا وإذا به هابط على، فلما رآني قال مرحبا بعلى بن عبد الله بن عبد الجبار، وذكر لي نسبي إلى رسول الله كله، ثم قال لي: يا على طلعت إلينا فقيرا عن علمك وعملك أخذت منا غنى الدنيا والآخرة، فأخذني منه الدهش، فأقمت عنده أياما إلى أن فتح الله على بصيرتي ورأيت له خرق عادات من كرامات وغيرها.

قال: وكنت يوما جالسا بين يديه وفي حجره ولد صغير، فخطر ببالي أن أسأله عن اسم الله الأعظم؟ فقام الولد إلى ورمى يده إلى أطواقى وقال: يا أبا الحسن أردت أن تسأل الشيخ عن الاسم الأعظم، إنما الشأن أن تكون أنت هو الاسم، يعنى سر الله مودع في قلبك، قال فتبسم الشيخ وقال أجابك فلان عنا، وكان ذا ذاك قطب الزمان، ثم قال لي: يا على ارتحل إلى أفريقية واسكن بها بلداً تسمى شاذلة فإن الله يسميك الشاذلي، وبعد ذلك تنتقل إلى مدينة تونس ويؤتى عليك بها من قبل السلطنة، وبعد ذلك تنتقل إلى بلاد المشرق وترث فيها القطبانية، فقلت له: يا سيدى أوصنى، فقال: الله الله، والناس تنزه لسانك عن ذكرهم، وقلبك عن التماثيل من قبلهم وعليك بحفظ الجوارح وأداء الفرائض وقد تحت ولاية الله عليك، ولا تذكرهم إلا بواجب حق الله

عليك وقد تم ورعك، وقل: اللهم ارحمنى من ذكرهم، ومن العوارض من قبلهم، وبُخنى من شرهم، وأغننى بخيرك عن خيرهم، وتولنى بالخصوصية من بينهم، إنك على كل شيء قدير.

وقال رضى الله عنه: لما دخلت مدينة تونس وأنا شاب صغير، فوجدت بها مجاعة شديدة، ووجدت الناس يموتون في الأسواق فقلت في نفسي لو كان عندى ما أشترى به خبزا لهؤلاء الجياع لفعلت، فألقى في سرى خذ ما في جيبك فحركت جيبي فإذا فيه دراهم، فأتيت إلى خباز بباب المغارة، فقلت له عد خبزك فعده على فناولته للناس فتناهبوه ثم أخرجت الدراهم فناولتها الخباز، فقال هذه مفارقة، وأنتم معاشر المغاربة تستعملون الكيمياء. قال الشيخ فأعطيته برنسي وكرزبتي من على رأسي رهنا في ثمن الخبز وتوجهت إلى جمهمة البماب، وإذا برجل واقفا عند البماب فعقال: يا على أين الدراهم فأعطيتها له فهزها في يده وردها إلى وقال ادفعها إلى الخباز فإنها طيبة، فرجعت إلى الخباز وأعطيتها له، فقال نعم هذه طيبة وأعطاني برنسي وكرزبتي ثم طلبت الرجل فلم أجده، فبقيت متحيرًا في نفسي إلى أن دخلت الجامع يوم الجسعة وجلست عند المقصورة في الركن الشرقي فركعت تحية المسجد وسلمت وإذا بالرجل عن يميني فسلمت عليه، فتبسم وقال لي: يا على أنت تقول لو كان عندى ما تطعم به هؤلاء الجياع لفعلت تتكرم على الله الكريم في خلقه ولو شاء لأشبعهم وهو أعلم بمصالحهم؟ فقلت له: يا سيدى بالله من أنت؟ قال : أنا أحمد الخضر، كنت بالصين وقيل لي أدرك وليي عليا بتونس، فأتيت مبادرا إليك، فلما صليت الجمعة نظرت إليه فلم أجده.

وحكى عنه الشيخ أبو فارس عبد العزيز أبو الفتوح فى فضائل سيدى الشيخ أبى سعيد الباجى رحمه الله تعالى ورضى عنه أنه قال: لما دخلت تونس فى ابتداء أمرى قصدت بها جملة من المشايخ، وكان عندى شيء أحب أن أطلع عليه من يبين لى فيه خبرا فما فيهم من شرح لى حالا حتى دخلت على الشيخ أبى سعيد الباجى رحمه الله تعالى، فأخبرنى بحالى قبل أن أبديه وتكلم على

سرى، فعلت أنه ولى لله تعالى، فلازمته وانتفعت به كثيراً. قال وسمعت ذلك منه مراراً.

وقال رضى الله عنه: كنت فى ابتداء أمرى أطلب الكيمياء وأسأل الله فيها فقيل لى الكيمياء فى بولك، اجعل فيه ما شئت يعود كما شئت، فحميت فأسا ثم طفيته فى بولى فعاد ذهبا، فرجعت إلى شاهد عقلى فقلت يارب سألتك عن شىء لم أصل إليه إلا بالقذارة ومحاولة النجاسة، فقيل لى: يا على الدنيا قذرة، فإن أردت القذرة فلن تصل إليها إلا بالقذارة، فقلت يارب أقلنى منها فقيل أحمى الفأس يعود حديدا.

وقال رضى الله عنه: كنت في سياحتى فبت ليلة في موضع كثير السباع فجعلت السباع تهمهم على فجلست على ربوة عالية وقلت والله لأصلين على رسول الله عليه بها عشرا فإذا ومن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا فإذا صلى الله على عشرا أبيت في أمن الله؛ قال ففعلت ذلك، فلم أخف شيئاً، فلما كان عند السحر توجهت إلى غدير ماء لأتوضأ لصلاة الصبح وكان بذاك الغدير حجل قطار ولأجنحتهن خفقان عظيم، فأدركني الدهش فرجعت إلى خلفي فخوطبت في سرى على لما بت البارحة آمنا بالله لم تخف همهمة السباع، ولما قمت اليوم بنفسك خفت من ريش الحجل.

وقال رضى الله عنه: كنت في سياحتى فأتيت ليلة إلى الغار لأبيت فيه، فسمعت فيه حس رجل فقلت والله لا أشوش عليه في هذه الليلة، فبت على فم الغار، فلما كان عند السحر سمعته يقول: اللهم إن أقواما سألوك إقبال الخلق عليهم وتسخيرهم لهم، واللهم إنى أسألك إعراضهم عنى واعوجاجهم على حتى لا يكون لى ملجأ إلا إليك، قال ثم خرج فإذا هو أستاذى، فقلت له يا سيدى إنى سمعتك البارحة تقول كذا وكذا فقال لى: يا على إنما خير لك أن تقول كن لى ولا تقول سخر لى قلوب خلقك أى عبادك، فإذا كان لك كان لك كل شىء – والله أعلم.

### الباب الثانى فىمناقبسه وكراماتسه

فمن مناقبه ماحكى الشيخ تاج الدين في لطائف المن قال: دخل الشيخ مسلم السلمى على الشيخ أبى الحسن الشاذلي وهو بقلعة إسكندرية فقال: يا سيدى دلوني عليك أنك تدل الخلق على الله، فقال ذلك لعامة الأولياء، بل الرجل الكامل أن يقول ها أنت وربك.

قال سيدى عبد الوهاب الشعرانى: بلغنا أن الشيخ الكامل أبا الحسن الشاذلى لما فنى اختياره مع الله مكث نحو ستة أشهر لا يتجرأ أن يسأل الله شيئا فى حصول شيء، ثم نودى فى سره: اسألنا عبودية لا ترجيح فيها للعطاء عن المنع، قال فسألت الله ورجوته امتثالا لا تحجيرا عليه، فإنه يخلق ما يشاء ويختار، وليس معه اختيار.

قال المناوى فى الكواكب الدرية فى طبقات الصوفية: وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه إذا ركب تمشى أكابر الفقراء وأكابر الدنيا حوله، وتنشر الأعلام على رأسه، وتضرب الكاسات بين يديه، ويأمر النقيب أن ينادى أمامه من أراد القطب فعليه بالشاذلى.

## والدة في تعريف القطب

أخبر الشيخ الصالح الورع الزاهد المحقق المدقق شمس الدين بن كتيلة رحمه الله تعالى ونفع به آمين قال: كنت يوما جالسا بين يدى سيدى فخطر ببالى أن أسأله عن القطب فقلت له: يا سيدى ما معنى القطب؟ فقال لى الأقطاب كثيرة، فإن كل مقدم قوم هو قطبهم. وأما قطب الغوث الفرد الجامع فهو واحد، وتفسير ذلك أن النقباء ثلثمائة، وهم الذين استخرجوا خبايا النفوس، ولهم عشرة أعمال: أربعة ظاهرة، وستة باطنة، فالأربعة الظاهرة.

كثرة العبادة، والتحقق بالزيادة، والتجرد عن الإرادة، وقوة الجاهدة. وأما الباطنة: فهى التوبة والإنابة والمحاسبة والتفكر والاعتصام والرياضة، فهذه الثلثمائة لهم إمام منهم يأخذون عنه ويقتدون به فهو قطبهم.

ثم النجباء أربعون، وقيل سبعون، وهم مشغولون بحمل أثقال الخلق، فلا ينظرون ألا في حق الغير، ولهم ثمانية أعمال: أربعة باطنة، وأربعة ظاهرة، فالظاهرة: الفتوة والتواضع والأدب وكثرة العبادة، وأما الباطنة فالصبر والرضا والشكر والحياء وهم أهل مكارم الأخلاق.

وأما الأبدال، فهم سبعة رجال، أهل كمال واستقامة واعتدال، قد تخلصوا من الوهم والخيال، ولهم أربعة أعسمال باطنة وأربعة ظاهرة، فأما الظاهرة فالصمت والسهر والجوع والعزلة، ولكل من هذه الأربعة ظاهر وباطن. أما الصمت فظاهره ترك الكلام بغير ذكر الله تعالى، وأما باطنه فصمت الضمير عن جميع التفاصيل والأخبار، وأما السهر فظاهره عدم النوم وباطنه عدم الغفلة، وأما الجوع فعلى قسمين: جوع الأبرار لكمال السلوك وجوع المقربين لموائد الأنس. وأما العزلة فظاهرها ترك الخالطة بالناس وباطنها ترك الأنس بهم. وللأبدال أربعة أعمال: باطنة وهي التجريد والتفريد والجمع والتوحيد.

ومن خواص الأبدال من سافر من القوم من موضعه وترك جسدا على صورته فذاك هو البدل لا غير، والبدل على قلب إبراهيم عليه السلام، وهؤلاء الأبدال لهم إمام مقدم عليهم يأخذون عنه ويقتدون به، وهو قطبهم لأنه مقدمهم، وقيل الأبدال أربعون وسبعة هم الأخيار، وكل منهم لهم إمام منهم هو قطبهم، ثم الأوتاد، وهم عبارة عن أربعة رجال، منازلهم منازل الأربعة أركان من العالم شرقا وغربا وجنوبا وشمالا ومقام كل واحد منهم تلك، ولهم ثمانية أعمال أربعة ظاهرة وأربعة باطنة، فالظاهرة: كثرة الصيام، وقيام الليل والناس نيام، وكثرة الإيثار، والاستغفار بالأسحار، وأما الباطنة: فالتوكل والتفويض والثقة والتسليم، ولهم واحد منهم هو قطبهم.

وأما الإمامان فهما شخصان أحدهما عن يمين القطب والآخر عن شماله فالذى عن يمينه ينظر فى الملكوت وهو أعلى من صاحبه، والذى عن شماله ينظر فى الملك، وصاحب اليمين هو الذى يخلف القطب، ولهما أربعة أعمال باطنة وأربعة ظاهرة، فأما الظاهرة: فالزهد والورع والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وأما الباطنة: فالصدق والإخلاص والحياء والمراقبة.

والغوث: عبارة عن رجل عظيم وسيد كريم تحتاج إليه الناس عند الاضطرار في تبين ما خفى من العلوم المهمة والأسرار، ويطلب منه الدعاء لأنه مستجاب الدعاء لو أقسم على الله لأبر نفسه مثل أويس القرنى فى زمن رسول الله على ولا يكون القطب قطبا حتى تجتمع فيه هذه الصفات التى اجتمعت فى هؤلاء الجماعة الذين تقدم ذكرهم انتهى من مناقب سيدى شمس الدين الحنفى.

وقال القاشاني في اصطلاحات الصوفية: الإمامان هما الشخصان اللذان أحدهما عن يمين القطب ونظره في الملكوت، والآخر عن يساره ونظره في الملك، وهو أعلى من صاحبه، وهو يخلف القطب، قلت وبينه وبين ما قبله مغايرة فليتأمل.

قال: والأفراد هم الرجال الخارجون عن نظر القطب.

الأمناء : وهم الملامستسيسة ، وهم الذين لم يظهر عما في بواطنهم أثر على ظواهرهم وتلامذتهم في مقامات أهل الفتوة .

وفى اصطلاحات شيخ الإسلام زكريا الأنصارى: النقباء هم الذين استخرجوا خبايا النفوس وهم ثلثمائة.

النجباء : هم المشغولون بحمل أثقال الخلق وهم أربعون ١.هـ.

ولذرجع إلى مناقب الأستاذ قال رضى الله عنه: أعطيت سجلا مد البصر فيه أصحابى وأصحاب أصحابي إلى يوم القيامة عتقا لهم من النار.

وقال: لقد جئت في هذه الطريق بما لم يأت به أحد، وقد اشتهر عنه رضى الله عنه أنه قال: لولا لجمام الشريعة على لساني لأخبرتكم بما يكون في غد وبعد غد إلى يوم القيامة. وقد أخبر رضى الله عنه بسيدى شمس الدين الحنفى من بعده، فقال سيظهر بمصر رجل يعرف بمحمد الحنفي يكون فاتحا لهذا البيت، ويشتهر في زمانه ويكون له شأن.

وقال أيضاً: يظهر بمصر شاب يعرف بالشاب التاثب، حنفى المذهب، اسمه محمد بن الحسن وعلى خده الأيمن خال وهو أبيض اللون مشرب بحمرة وبعينه حور، ويتربى يتيما فقيرا، ويكون خامس خليفة من بعدى، ويشتهر في زمانه ويكون له شأن عظيم، وقد كان ذلك.

وقال سيدى شمس الدين الحنفى رضى الله تعالى عنه: إن الله قد أطلعنى على مقام سيدى عبد القادر الجيلانى وعلى مقام سيدى أبى الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنهما، فوجدت مقام سيدى أبا الحسن الشاذلى أعلى من مقام سيدى عبد القادر، وقال ذلك لأن سيدى عبد القادر سئل يوما، فقيل له يا سيدى من شيخك؟ فقال: أما فيما مضى فكان شيخى سيدى حماد الدباس، وأما الآن فأنا أستقى من بحرين بحر النبوة وبحر الفتوة، يعنى ببحر النبوة النبى ظالب رضى الله عنه، قال: النبوة النبى طالب رضى الله عنه، قال: وسئل سيدى أبو الحسن الشاذلى فقيل من شيخك؟ فقال: أما فيما مضى فكان سيدى عبد السلام بن مشيش، وأما الآن فاستقى من عشرة أبحر: فكان سيدى عبد السلام بن مشيش، وأما الآن فاستقى من عشرة أبحر: وإسرافيل وعزرائيل والروح، وأما الأرضية النبى على وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى.

وقال الشيخ أبو العباس المرسى: جلت فى ملكوت الله فرأيت أبا مدين متعلقا بساق العرش وهو رجل أشقر أزرق العينين، فقلت له ما علومك وما مقامك؟ فقال: أما علومى فأحد وسبعون علما، وأما مقامى فرابع الخلفاء، ورأس السبعة الأبدال. قلت: فما تقول في شيخي أبي الحسن الشاذلي؟ قال زاد على بأربعين علما هو البحر الذي لا يحاط به اهـ.

وكان كلامه في العقل الأكبر، والروح الأنور، والقلم الأعسلي، والقسدس الأبهى، والاسم الأعظم، والكبريت الأحمر، والياقوت الأزهر، والأسماء والحروف والدوائر، وهو المتكلم بنور البصيرة على السرائر، وكان عالما عارفا بالعلوم الظاهرة جامعا لدقائق فنونها ومفتضا لأبكار المعاني وعيونها من حديث وتفسير وفقه وأصول ونحو وتصريف ولغة ومعقول وحكمة وآداب.

وأما علوم المعارف فقطب رحاها وشمس ضحاها ثم جاءه بعد ذلك العطاء الكبير والفضل الغزير وقُصد بالزيارات، من جميع الجهات، وهو صاحب الإشارات العلية، والعبارات السنية، جاء في طريق القوم، بالأسلوب العجيب والمنهج الغريب الذي جمع بين العلم والحال والهمة والمقال وتخرج بصحبته جماعة من الأكابر مثل أبي العباس المرسي وأبي العزائم ماضي وغيرهم، وتُلمذ له كثير من أعيان أهل الله تعالى.

قال ابن مغيزل: إن الشيخ رضى الله عنه لما قدم من المغرب الأقصى إلى مصر صار يدعو الخلق إلى الله تعالى، فتصاغر وخضع لدعوته أهل المشرق والمغرب قاطبة، وكان يحضر مجلسه أكابر العلماء من أهل عصره، مثل سيدى الشيخ عز الدين بن عبد السلام، والشيخ تقى الدين بن دقيق العيد، والشيخ عبد العظيم المنذرى، وابن المسلاح وابن الحاجب، والشيخ جمال الدين عصفور، والشيخ نبيه الدين بن عوف. وهؤلاء سلاطين علماء الدين شرقا وغربا في عصرهم. وأيضاً الشيخ محيى الدين بن سراقة. والعلم ياسين تلميذ ابن العربي رضى الله عنهم، فكانوا يحسضرون ميسعاده بالمدرسة الكاملية بالقاهرة لازمين الأدب مصيخين له متلمذين بين يديه، وأن الشيخ الإمام قاضى القضاه بدر الدين بن جماعة الولى ابن الولى رحمهم الله كان يرى

أنه في بركة الشيخ أبو الحسن في مصر، وكان يفتخر بصحبته وبحضور جنازته والصلاة عليه بحضرتي.

وقال الشيخ مكين الدين الأسمر: مكثت أربعين سنة يشكل على الأمر فى طريق القوم. فلا أجد من يتكلم عليه ويزيل عنه إشكاله حتى ورد الشيخ أبسو الحسن رضى الله عنه. فأزال كل شيء أشكل على.

وكان الشيخ يقرأ ابن عطية والشفا للقاضى عياض.

وقال: قيل لى يا على ما على وجه الأرض منجلس فى الفقه أبهى من منجلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وما على وجه الأرض مجلس فى الحديث أبهى من مجلس الزكى بن عبد العظيم المنذرى، وما على وجه الأرض مجلس فى الحقائق أبهى من مجلسك.

وقال ابن عطاء الله: وطريقه رضى الله عنه طريق الفناء الأكبر، والتوصل العظيم حتى كان يقول ليس الشيخ من يدلك على تعبك إنما الشيخ من دلك على راحتك.

وقال: والله ما بيني وبين الرجل إلا أن أنظر إليه نظرة وقد أغنيته.

وقال: والله لو حجب عنى رسول الله طرفة عين ما عسددت نفسسى مسن المسلمين، وقال له رجل من أصحابه يا سيدى هل رأيت جبل ق قال نعم وجبال ص.

ومن مكاتبات أبى العباس المرسى من الإسكندرية لبعض أصحابه بتونس قال فى آخره: فإنى صحبت رأسا من رؤوس الصديقين وأخذت منه سرا لا يكون إلا لواحد بعد واحد والشرح يطول. وبه أفتخر وإليه أنسب رضى الله عنه. وهو أبو الحسن الشاذلى. وكان لا يصحبه أحد إلا فتح له فى يومين أو ثلاثة فإن لم يجد شيئا بعد ثلاثة أيام فهو كذاب أو يكون صادقا ولكنه أخطأ الطريق ودليله من كتاب الله عز وجل ﴿قال ربى اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ﴾.

وكان يقول: إذا عرضت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه بى، فكنت والله لا أذكره في شدة إلا انفرجت ولا أمر صعب إلا هان، وأنت يا أخى إذا كنت في شدة فأقسم على الله به. وقد نصحتك والله يعلم ذلك والسلام.

وقال الشيخ أبو عبد الله الشاطبى: كنت أترضى عن الشيخ فى كل ليلة كذا كذا مرة وأسأل الله به فى جميع حوائجى فأجد القبول فى ذلك معجلا فرأيت رسول الله بنات فقلت له يا سيدى يا رسول الله إنى أترضى عن الشيخ أبى الحسن فى كل ليلة بعد صلاتى عليك، وأسأل الله تعالى به فى حوائجى أفترى على فى ذلك شيئا إذا تعديت؟ فقال لى: أبو الحسن ولدى حسا ومعنى والولد جزء من الوالد. فمن تمسك بالجزء فقد تمسك بالكل، وإذا سألت الله بأبى الحسن فقد سألته بى تلك.

وقد ذكر ابن الصباغ في درة الأسرار جملة من كراماته رواها عن أصحابه فلنأت بها هنا كما هي ومن هنا إلى آخره ذكر وفاة الأستاذ كله رواية ابن الصباغ رحمه الله ألا ما أعينه لغيره.

قال: لما وصل الشيخ إلى أفريقية وأراد التوجه إلى شاذلة كما أمره شيخه رضى الله عنه ووصل إلى مصلى العيدين. فلقى حطابا من أهل شاذلة فخرج معه متوجها فنسى الحطاب حاجة فى السوق فرجع إليها وترك الحمار. فلما توجه قال فى نفسه هذا رجل غريب وأخاف أن يهرب بالحمار فأبقى فى عدمه. فناداه الشيخ فرجع إليه. فقال له يا بنى خذ حمارك معك وأنا أنتظرك حتى تعود لئلا يهرب لك بالحمار على زعمك وتبقى فى عدمه. قال فبكى الحطاب وقال ما اطلع على هذا إلا الله تعالى. فعلم بولايته فجعل يقبل يديه ورجليه ويرغب فى دعائه ثم انصرف حيث حاجته وعاد إليه وحلف له أن يركب الحمار فركب وأردفه خلفه، قال الحطاب والله ما كان الحمار يردفنى إلا بعد جهد وذلك لضعفه وقلة علفه، قال فمشينا نحو الميل وإذا بالشيخ نزل، فإذا بعد نحن بالساقية ونظرت إلى شاذلة، قال فذهلت ودهشت ثم هجمت عليه

وقلت له: ياسيدي أنا مبتل بالفاقة احتطب الحطب فأبيعه، فما أصل إلى القوت إلا بعد جهد وكان في طرفي شعير اشتريته برسم قوت العيال وعلف الحمار، فقال لي هات ذلك الشعير فحل طرفي فأدخل يده فيه، وقال لي اجعل ذلك الشعير في قفة وأغلق عليه وأدخل يدك وأخرجها وكلوا منه، وما بقيت تشكو الفاقة أبدا، أسأل الله أن يغنيك ويغنى ذريتك، فلم ير من ذريته فقير إلى الآن، قال: فجعلت أدخل يدى وأخرجها وأتصرف وحرثت على الحمار وزرعت منه فوجدت إصابة كثيرة وحللت عليه وكافه فوجدته على نحو ما كان، فلما دخلت عليه قال: لو لم تكله لأكلتم منه ما دام عندكم، وكان أول من صحبه بشاذلة سيدنا الشيخ الصالح الولى المكاشف أبو محمد عبد الله بن سلامة الحبيبي من أهل شاذلة، كان يدخل مدينة تونس ويحضر مجلس سيدنا الشيخ الصالح العارف الفاضل أبي حفص الجاسوس وهو مشتمل في خولي، فيقول الشيخ رضي الله عنه: العوالي في الخوالي، قال فأخذت يده يوما وقلت له يا سيدى اتخذتك شيخي، فقال: لا يا بني ارتقب شيخك حتى يصل من المغرب شريف حسني من أكابر الأولياء هو أستاذك وإليه تنتسب فكان يرتقبه وكل من يراه من الفقراء والمغاربة يصحبه حتى قدم الشيخ إلى شاذلة، فاجتمع به وكان ذلك إكراما به وسابقة خير له، فصحبه ولازمه حتى توجه معه إلى جبل بزعفران وتعبد معه وجاهد معه زمناً طويلا، وروى عنه كرامات كثيرة، قال فما حكى عنه: قال قرأ يوما على جبل زعفران سورة الأنعام إلى أن بلغ قوله تعالى : ﴿ وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ﴾ أصابه حال عظيم وجعل يكررها ويتحرك، وكلما مال إلى جهة مال الجبل نحوها حتى سكن فسكن الجبل.

وحدثنا الشيخ الصالح أبو الحسن على الأبرقى المعروف بالحطاب، قال: قلت يوما لسيدى أبى محمد عبد الله الحبيبى أخبرنى عن بعض ما رأيت لسيدى أبى الحسن، قال رأيت له أشياء كثيرة، وسأحدثكم عن بعض ذلك: أقمت معه بجبل زعفران أربعين يوما أفطر على العشب وورق الدقلاحتى

تقرحت أشداقى، فقال لى يا عبد الله كأنك اشتهيت الطعام، فقلت له يا سيدى نظرى إليك يغنينى عنه، فقال غدا إن شاء الله فهبط إلى شاذلة وتلقانا فى الطريق كرامة، قال فهبطنا فلما صرنا فى وطاء الأرض قال لى: يا عبد الله فى الطريق كرامة، قال فهبطنا فلما صرنا فى وطاء الأرض قال لى: يا عبد الله اذا خرجت عن الطريق فلا تتبعنى، قال فأصابه حال عظيم وخرج عن الطريق حتى بعد عنى، فرأيت طيورا أربعة على قدر البراريج نزلوا من السماء وصاروا على على رأسه صفا ثم جاء إليه كل واحد منهم وحدثه، ورأيت معهم طيورا على قدر الخطاطيف وهم يحفون به من الأرض إلى عنان السماء ويطوفون حوله ثم غابوا عنى، ثم رجع إلى، وقال لى: يا عبد الله هل رأيت شيئا؟ فقلت نعم، وأخبرته بما رأيت، فقال لى: أما الطيور الأربعة فهم من ملائكة السماء الرابعة أتوا ليسالونى عن علم فجاوبتهم عليه، وأما الطيور الصغار الذين هم على شكل الخطاطيف فهم أرواح الأولياء أتوا إلينا ليتبركوا بقدومنا، قال فأقمنا بجبل زعفران زمانا طويلا وأنبع الله علينا عينا تجرى بالماء العذب، وله هناك مغارة كان يسكنها ويُسمع الآن فيها الأذان من أسفل الجبل فيصعدون إليها فلا يجدون أحدا يعمرها وذلك فى أوقات الصلاة.

وقال أيضا رضى الله عنه قيل لى يا على اهبط إلى الناس ينتفعوا بك، فقلت يا رب أقلنى من الناس فلا طاقة لى بمخالفتهم، فقيل لى انزل فقد أصحبناك السلامة، ورفعنا عنك الملامة، فقلت يا رب تكلنى إلى الناس آكل من دريهماتهم فقيل لى، أنفق يا على وأنا الملئ. إن شئت من الجيب وإن شئت من الخيب. قال فدخل تونس وسكن بمسجد البلاط دارا تفتح للقبلة صحبه بها جماعة من الفضلاء. منهم الشيخ أبو الحسن على بن مخلوف الصقلى، وأبو عبد الله الصابونى وأبو محمد عبد العزيز الزيتونى وخديمه أبو العزائم ماضى من المسروقين وأبو عبد الله الخارجى الخياط، وأبو عبد الله الخارجى الخياط، وكل هؤلاء أصحاب كرامات وبركات، وأقام بها مدة إلى أن اجتمع إليه خلق كثير، فسمع به الفقيه أبو القاسم بن البراء وكان فى ذلك الوقت قاضى كشير، فسمع به الفقيه أبو القاسم بن البراء وكان فى ذلك الوقت قاضى الجماعة فأصابه منهم حسد كثير، فوجه إليه ليناظره فلم يقدر على التمكن

منه، فقال للسلطان وهو الأمير أبو زكريا أن ههنا رجلا من أهل شاذلة سواق الحسير يدعى الشرف، وقد اجتمع إليه خلق كثير، ويدعى أنه الفاطمى ويشوش عليك في بلادك.

قال الشيخ رضى الله عنه قلت: يارب لم سميستنى الشاذلى ولست بشاذلة، فقيل لى يا على ما سميتك بالشاذلى، وإنما أنت الشاذلى - بتشديد الذال المعجمة - يعنى المفرد خدمتى ومحبتى.

وكان السلطان أبو زكريا رحمه الله قد اجتمع بابن البراء وجماعة من الفقهاء فى القضية. وجلس السلطان خلف حجاب، وحضر الشيخ رضى الله عنه وسألوه عن نسبه مرارا والشيخ يجيبهم عليه، والسلطان يسمع، وتحدثوا معه فى العلوم كلها فأفاض عليهم بعلوم أسكتهم بها، فما استطاعوا أن يجاوبوه عنها من العلوم الموهوبة، والشيخ يتكلم معهم بالعلوم المكتسبة، ويشاركهم فيها، فقال السلطان لابن البراء هذا رجل من أكابر الأولياء وما لكم به طاقة، فقال له: والله لئن خرج فى هذه الساعة ليدخلن عليك أهل تونس ويخرجوك من بين أظهرهم، فإنهم مجتمعون على بابك، قال فخرج الفقهاء وأمر الشيخ بالجلوس فقال الشيخ لعلى أن يدخل على بعض أصحابى، فدخل عليه أصحابه، فقال له يا سيدى الناس يتحدثون فى أمرك ويقولون يفعل به كذا وكذا من أنواع الأدب وبكى بين يديه، فتبسم وقال: والله لولا بي أتأدب مع الشرع خرجت من ههنا ومن ههنا وأشار بيده، فمهما أشار إلى جهة انشق الحائط ثم قال له ائتنى بإبريق وسجادتى وسلم على أصحابى وقل لهم ما نغيب عنكم إلا اليوم خاصة وما نصلى المغرب إلا معكم إن شاء الله لهم ما نغيب عنكم إلا اليوم خاصة وما نصلى المغرب إلا معكم إن شاء الله تعالى، فأتاه بما أمره فتوضأ وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى.

قال رضى الله عنه فه ممت بالدعاء على السلطان، فقيل لى إن الله لا يرضى لك أن تدعو بالجزع من مخلوق، فألهمت أن أقول: يا من وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم، أسألك الإيمان

بحفظك إيمانا يسكن به قلبى من هم الرزق وخوف الخلق، وأقرب منى بقدرتك قربا تمحق به عنى كل حجاب محقته عن إبراهيم خليلك، فلم يحتج لجبريل رسولك، ولا لسؤاله منك، وحجبته بذلك عن نار عدوه، وكيف لا يحجب عن مضرة الأعداء من غيبته عن منفعة الأحياء، كلا إنى أسألك أن تغيبنى بقربك منى حتى لا أرى ولا أحس بقسرب شىء ولا بسعده عنى، إنك على كل شيء قدير.

قال: وكان عند السلطان جارية من أعز جواريه عليه فأصابها في ذلك اليوم جمع فماتت في ساعتها، وأصيب السلطان بسببها وغسلت في بيت سكناها، وبخروا أكفانها، واشتغلوا بدفنها ونسوا المجمرة في القبة، فاحترق جميع مافي القبة من الفرش والملابس والذخائر والأموال وذلك لا يحصى ولا يعد، فعلم السلطان أنه أصيب من أجل هذا الولى، فسمع بذلك أخو الملك أبو عبد الله اللحياني وكان ذلك اليوم في جنانه بخارج المدينة، فأتى مبادرا للشيخ وكان كثير الزيارة والاعتقاد في الشيخ رضى الله عنه، فقال لأخيه: ما هذا الذي أوقعك فيه ابن البراء، أوقعك والله في الهلاك أنت ومن معك، قم بنا إليه فقام معه الملك ودخلا على الشيخ رضي الله عنه وجعل الشيخ أبو عبد الله اللحياني يقول يا سيدي أخي والله غير عارف مقدارك، وجعل يقبل يديه ورجليه ويسأله الصفح عنه فقال له الشيخ: والله إن أخاك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كان ذلك في الكتاب مستورا. قال: وخرج الشيخ أبو عبد الله اللحياني بصحبة الشيخ رضى الله عنه حتى وصل إلى داره ثم رجع فأقام الشيخ بتونس أياما ثم باع ربعه الذي بمسجد البلاط وهي الدار القبلية لباب القيسرية التي فرقها، وأمر أصحابه إلى بلاد المشرق، ووجه إلى ابن البراء: أتراني أوسع لك مدينة تونس.

قال: وحدثنى الشيخ الصالح أبو العزائم ماضى ابن سلطان خديم الشيخ قال: كنا يوما ماشين مع الشيخ، وإذا بابن البراء فسلم الشيخ عليه فأعرض عنه ولم يرد عليه السلام، وإذا بالفقيه أبى عبد الله بن أبى الحسن حاجب

السلطان فلما رآه ترجل عن بغلته وبادر إلى الشيخ يقبل يديه ويطلب منه الدعاء فدعا له وانصرف، فلما دخل الدار قال: خوطبت الآن في هؤلاء الاثنين، قيل لي يا على وسم عبد بالشقارة علم الحق وتعامى عنه ولو علم ما علم، ووسيم عبد بالسعادة علم الحق وأتى إليه ولو عمل ما عمل قال: وما سمعنا الشيخ دعا إليه ولا ذكره بشيء حتى كنا بعرفة إذ قال: يا فقراء أمنوا على دعائى، فالآن أمرت أن أدعو على ابن البراء ثم بسط كفه فقال: اللهم طول عمره ولا تنفعه بعلمه، وافتنه في ماله وولده، واجعله في آخر عمره خادما للظلمة، واختم له بسوء العاقبة: فأما طول عمره فقد بان للناس وأما علمه، فقد كان وعى علما كثيرا فكل ما نقله أو كتبه قلما يعبأ به من بعده، ولا يقال ابن البراء، فمضى علمه ضياعا.

وأما ولده فكان يسكن في علو داره فوق رأسه وكان يلهو بالمغاني والخمور والمعاصى وما لا يحل ويستظهر بذلك، وقد يدخل عليه الفقراء للدفع أو لشيء فيسمعون ذلك، فيقول لهم ولدى محمد مسكين مبتل باللعب وأما في آخر عمره فكان زمام الروم بيده يصبح كل يوم الروم على بابه يقولون له أنعم صباحا يا سنيور، فنسأل الله العافية، وأن لا يبتلينا بكراهة أوليائه والإنكار عليهم، فقد قيل إن الله عز وجل يقول: «من آذى لى وليا فقد بارزنى بالحاربة».

قال: ولما توجه رضى الله عنه للمشرق سمع السلطان بخروجه، فتغير لذلك وقال أى شىء يسمع عن إقليمنا أنه أتاه ولى من أولياء الله فضاق عليه حتى خرج فارا بنفسه، فأمر من يرده فلما وصل إليه قال له السلطان آمرك بالرجوع، قال الشيخ: ما خرجت إلا بنية الحج ولكن إذا قضى الله حاجتى أعود إن شاء الله تعالى.

قال الشيخ أبو العزائم ماضى : لما دخلنا الإسكندرية عمل ابن البراء عقدا بالشهادة أن هذا الواصل إليكم شوش علينا بلادنا وكذلك بفعل في بلادكم، فأمر السلطان أن يعقل بالإسكندرية، فأقمنا أياما ولم يكن عندنا خبر بذلك وكان الملك قد رمى رميه على أشياخ بلد يقال لها القبائل، فلما سمعوا بورود الشيخ أتوا إليه يطلبونه في الدعاء، فقال لهم إن شاء الله تعالى نسافر القاهرة ونتحدث مع السلطان فيكم قال فسافرنا وخرجنا من باب السدرة وفيه الجنادرة والوالى لا يخرج أحد حتى يفتشوه، فخرجنا ولم يرنا أحد ولا علم بنا، فلما وصلنا القاهرة وأتينا القلعة استؤذن علينا السلطان. فقال وكيف أمرنا أن يعقل بالإسكندرية، فأذن لنا بالدخول فدخلنا على السلطان والقضاة والأشراف، فجلس معهم ونحن ننظر إليه: فقال له الملك ما تقول أيها الشيخ، فقال جئت أشفع في القبائل، قال له الملك اشفع في نفسك قبل، فإن هذا عقد مشهود فيك وجهه ابن البراء من تونس وعلامته فيه وناوله العقد، فقال الشيخ أنا وأنت والقبائل في قبضة الله وقام الشيخ رضي الله عنه، فلما مشي قدر العشرين خطوة كلم السلطان القضاة فلم يتكلم وحركوه فلم يتحرك ولم ينطق بشيء فبادروا إلى الشيخ رضى الله عنه وجعلوا يقبلون يديه ورجليه، وهم يرغبونه في الرجوع إليه، فرجع إليه وحركه بيده المباركة فتحرك، ثم نزل عن كرسيه وجعل يستحله ويقبل يديه ويسأله الدعاء، ثم كتب إلى الوالي بالإسكندرية، أن يرفع الطلب عن القبائل، وترك لهم جميع ما أخذ منهم وأقمنا عنده في القلعة أياما، واهتزت بنا الديار المصرية إلى أن طلعنا إلى الحج، ووجهنا إلى مدينة تونس وسكن الشيخ بها دارا بداخل باب الحديد ببطحاء السعرية تفتح للجوفي فأقام بها وقتبا إلى أن قدم الشبيخ السيبد الوالي أبو العباس المرسى الذي أخذ مقامه في الولاية والقطبانية وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وقال رضى الله عنه: رأيت رسول الله على المنام، فقال لي يا على، قلت لبيك يا رسول الله قال لي انتقل إلى الديار المصرية تربي بها أربعين صديقا وكان ذلك في زمن الصيف وشدة الحر فقلت يا حبيبي أخاف العطش، فقال لي إن السماء تمطركم في كل يوم أمامكم، قال ووعدني في طريقي بسبعين كرامة ، قال فأمر أصحابه بالحركة وسار متوجها إلى المشرق ، وكان ممن صحبه في سفره الشيخ الصالح الولى أبو على يونس بن السماط، قال

وحدثني الصالح أبو عبد الله الناسخ، قال: توجهت في خدمة الشيخ أبي على بن السماط وهو في صحبة الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنهم أجمعين، فلما وصلنا طرابلس قال الشيخ نتوجه على الطريق الوسطى، واختار الشيخ ابن السماط طريق الساحل، فرأي الشيخ أبو على النبي 🍣 وقال له يا يونس أنت ولى الله وأبو الحسين ولى الله ولن يجيعل الله لولى على ولى من سبيل، امض على طريقتك التي اختبرت ويمضى على طريقت التي اختبار، فافترقنا إلى أن اجتمعنا بمقربة من الإسكندرية، قال فلما صلينا الصبح توجه الشيخ أبو على السماط إلى خبأة الشيخ أبى الحسن الشاذلي رضى الله عنهم أجمعين ونحن في صحبته، فدخل عليه وجلس بين يديه، وتأدب معه بكلام ما فهمنا منه شيئا، فلما أراد الانصراف قال له يا سيدى هات يدك أقبلها فأعطاه يده فقبلها وانصرف وهو يبكي، فعجبنا منه في ذلك اليوم، فلما كان في أثناء الطريق الشفت إلى أصحابه وقال لهم: رأيت البارحة النبي علله وقسال لي يا يونس كان أبو الحجاج الأقصري بالديار المصرية وكان قطب الزمان فمات البارحة وأخلفه الله تعالى بأبي الحسن الشاذلي فأتيت إليه حتى بايعته بيعة القطبانية، فلما وصلنا الإسكندرية وخرج الناس يتلقون الركب رأيت الشيخ أبا على السماط يضرب بيده على مقدم الرحل وهو يبكى ويقول يا أهل هذه البلدة لو علمتم من قدم عليكم في هذا القفل لقبلتم أخفاف بعيره قدمت والله عليكم البركات.

قال: وحدثنى أيضا أبو عبد الله الناسخ قال كنت أمشى خلف الشيخ أبى الحسن الشاذلى وهو راكب فى محارة فرأيت رجلين يمشيان تحت ظل رحله فقال أحدهما للآخريا فلان رأيت فلانا يسىء معك العشرة وأنت له محسن فقال له هو من بلدى وأقول كما قال مجنون ليلى:

رأى المجنسون فى البيسداء كلبسا فلامسسوه عسلى ما كسان منسه فقسال دعوا الملامسة إن عينسسى

فجر له من الإحسسان ذيسلا وقالوا كم أنلست الكلسب نيسلا رأته مسرة في حسى ليسسلي قال : فأخرج الشيخ أبو الحسن رأسه من المحارة وقال أعد يا بنى ما قلت فأعاد مقالته فتحرك الشيخ في المحارة وقال :

دعــوا الملامــة إن عينــى رأتــه مــرة في حــى ليــلى

وجعل يكررها مرارا ورمى له غفارة زبيسة اللون وقال له خذها يا بنى وألبسها فأنت أولى بها منى، جزاك الله يا بنى على حسن عهدك خيرا، قال فأشرت إليه وقلت له ناولنى إياها فناولنيها فأخذتها وقبلتها وأخذت جملة دراهم وناولتها له فقال لى والله لو أعطيتنى ملأها ما بعتها به، هذه والله ذخيرة حصلت عندى لأجعلنها فى كفنى وما أنا أمشى تحت هذه المحارة ألا لعل الله يرحمنى بما أسمع من ذكره.

واعلم أن الرحمة تنصبب عليه فلعلى أنال منها شيئا، فعلمت أنه أعرف بالشيخ منى.

وقال رضى الله عنه: لما قدمت على بلاد المشرق قيل لى يا على ذهبت أيام الحن، وأقبلت أيام المنن عشر بعشر، اقتد بجدك كلك. وحدثنى من أثق به قال: كان فى العام الذى قدم فيه الشيخ برسم الحج تحرك الثغر على ملك القاهرة، فاشتغل الملك بالحركة عليهم، فلم يجهز الجيش إلى المحمل، وأخرج الشيخ خباءه إلى البركة واتبعه الناس، قال فاجتمع الناس بالفقيه القاضى عز الدين ابن عبد السلام وسألوه عن السفر؟ فقال لا يجوز السفر على الغرور وعدم الجيش، فأخبر الشيخ بذلك فقال اجمعونى به، فاجتمع به فى الجامع يوم الجمعة، فقال له: يا فقيه أرأيت لو أن رجلا جعلت له الدنيا خطوة واحدة أيباح له السفر فى المخاوف أم لا؟ فقال له من كان بهذا الحال فخارج عن الفتوى فقال الشيخ: أنا بالله الذى لا إله إلا هو ممن جعلت له الدنيا خطوة واحدة فإذا رأيت ما يخوف الناس أتخطى بهم حيث آمن ولابد لك من المقام بين يدى الله عز وجل، وتسألنى عن حقيقة ما قلت.

وسافر رضى الله عنه فظهر له في الطريق كرامات: فمنها أن اللصوص كانوا يأتون إلى الركب بالليل، فإذا دخلوا وسط الركب يجدون عليه سورا

مبنيا ولا يستطيعون الخروج كأنها مدينة مبنية، وإذا أصبحوا يأتون الشيخ ويتوبون إلى الله تعالى. قال فلما رجع وخرج المشاة إلى القاهرة خرج الفقيه القاضى إلى لقائهم بالبركة، فحدثه الناس بما رأوا من مواهب الله تعالى، فلما دخلوا أتى الشيخ عز الدين القاضى لزيارة الشيخ، فقال له: يا فقيه والله لولا تأدبى مع جدى رسول الله تخلله لأخذت الركب يوم عرفة وتخطيت بهم إلى عرفات، فقال المفتى آمنت بالله فقال الشيخ رضى الله عنه يا فقيه عز الدين انظر إلى حقيقة ذلك وأشار بيده المباركة إلى القبلة، فنظر كل من حضر فى المك الساعة إلى الكعبة الشريفة حتى ضج الناس، فحط القاضى رأسه بين يديه وقال له يا سيدى أنت شيخى من هذه الساعة، فقال له الشيخ أنت أخى إن شاء الله تعالى رضى الله عنهم أجمعين.

قال: وحدثنى الشيخ أبو العزائم ماضى قال: تحدث الشيخ يوما فى الحقيقة مع أصحابه فقال أنه تكون يده عليهم تحفظهم أينما كانوا غائبين أو حاضرين، قال الشيخ أبو العزائم: فاعترضت عليه ذلك فى نفسى وقلت لا يكون ذللك إلا لله عز وجل، ففى حضرته يمكن وأما فى الغيبة فلا ينبغى إلا لله عز وجل، فلما أصبح الله بغير الصباح أخذتنى ضيقة فى نفسى فخرجت بخارج الإسكندرية وجلست على ساحل البحر النهار كله فلما صليت العصر أدخلت رأسى فى طوقى وجلست، فبينما أنا كذلك وإذا بيد تحركنى فظننت أنه بعض الفقراء يمازحنى، فأخرجت رأسى فوجدت امرأة حسناء عليها لباس حسن وحلى فقلت لها ما تريدين؟ قالت أنت، فقلت أعوذ بالله منك، فقالت والله مالى عنك براح، فدافعتها عن نفسى فأخذتنى فى حضنها ولعبت بي والله مالى عنك براح، فدافعتها عن نفسى شيئا، ورمتنى بين فخذيها فخنت كما يلعب العصفور، وما ملكت من نفسى شيئا، ورمتنى بين فخذيها فخنت نفسى إليها، وإذا بيد أخذتنى من أطواقى فإذا هو الشيخ رضى الله عنه فقال لى : يا ماضى ما هذا الذى تقع فيه ورمانى عنها، فظننت لما بعد أنى خررت من السماء فقمت ورفعت نفسى فما وجدت الشيخ ولا وجدت المرأة فعجبت من ذلك وعلمت ذبي مع الشيخ وأننى أصبت باعتراضى عليهه بالأمس،

فاستغفرت الله وتوضأت وصليت المغرب وأقبلت إلى الباب الأخضر وقد غلقت أبواب البلد كلها، فلما دنوت من الباب انفتح لى فدخلت المدينة ثم غلق الباب خلفى، والباب الأخضر لا يفتح إلا يوم الجمعة يخرج منه الأمير والناس بين يديه إلى الساحل ثم يغلق إلى الجمعة الأخرى، فأتيت القلعة ودخلت بيتى مختفيا من الفقراء، فلما صلى الشيخ العتمة صرف الناس وكان له فى كل ليلة مجلس يأتى الناس إليه من البلد يسمعون لكلامه، فدخل الخلوة وقال أين ماضى؟ فقالوا يا سيدى ما رأيناه اليوم، قال اطلبوه فى بيته، قال فأتوه فقال إنى مريض وكان كذلك، وكان الشيخ ماضى ورد عليه حال كبير وما أتى إلا فى حال عظيم فرجعوا إلى الشيخ فأخبروه فقال احملوه بينكم، قال فحملوني إليه وأمرهم بالانصراف فخرجوا وجلست بين يديه، فقال لى يا ماضى قلت نعم، قال ما قلت أنا بالأمس كذا وكذا فاعترضت على وأين كانت يدى منك اليوم لما أردت أن تقع فى المعصية يا ماضى من لم يكن كذلك فليس بشيخ.

وحدثنى أبو العزائم ماضى قال: كنا بدمنهور الوحش مسيرة يوم للفارس من اسكندرية، فلما صلينا العصر أعطانى الشيخ كتابا للفقيه فخر الدين الفايزى بالإسكندرية برسم حاجة عرضت له، فقلت يا سيدى إن كان غدا إن شاء الله تعالى نخرج بكرة فقال لى الساعة تسافر وتعود إن شاء الله تعالى، قال فتقلدت نحشة كانت عندى وخرجت متوجها فوصلت إلى الإسكندرية فى أقرب وقت، فأعطيته الكتاب وعدت قبل اصفرار الشمس وكنت مررت بجبال الحاجر فى طريقى فأسمع بها دويا عظيما وأحس المشى خلفى، فأظن أنها اللصوص تتعرض فى طريق النهار فأسل النمشة وأبقى منتظرا لما يرد على فلم أر أحدا فلما رجعت إلى الشيخ وجلست بين يديه تبسم إلى وقال يا ماضى تجيد نمشتك تلقى بها اللصوص إنما الدوى كنت تسمع دوى الملائكة يحفظونك حتى وصلت إلى وذلك بأمر الله تعالى.

وحدثني أيضاً أبسو العزائم ماضسي قال: بعثني الشيخ رضي الله عنه

إلى دمياط في بعض حواثجه وعندنا رجل من أهل دمياط، فأراد السفر معي، استأذن الشيخ فأذن له، فلما توجهنا لباب السدرة أخرج الرجل دراهم ليشترى بها خبزا وإداما، فقلت له ما تحتاج إلى شيء فقال له نجد دكان فلان في الصحراء وهذا الدكان الذي ذكر الرجل هي دكان حلواني كان بالإسكندرية فقلت له أحسن إن شاء الله تعالى، وكنت إذا سافرت لا أحمل معي زادا، وإذا أصابني الجوع أسمع كلاما من خلفي يقول لي يا ماضي ارجع عن يمينك تحد ما تأكل، وكذلك إذا عطشت أجد طعاما طيبا وماء عذبا، قال فخرجنا ومشينا وجد بنا السير، فلما تعالى النهار قال يا ماضي أطعمني قد جعت وإذا بكلام الشيخ على العادة: يا ماضى جاع ضيفك اخرج عن يمينك تجد ما تطعمه، فخرجت عن يمين الطريق فوجدت مخفية مملوءة كنافة سكرية مخلطة بالمسك وماء الورد فأكلنا حتى ملينا، فبقى الرجل متعجبا ثما رأى من العجب فقلت له أيما أطيب هذا الطعام أو ما أشرت إليه في دكان الحلواني فلان؟ فقال والله ما رأيت قط ولا سمعت بهذا ولا يصنع مثله في قصر ملك، فأراد أن يرفع بقيته فمنعته وتركها على حالها، ومشينا يسيرا فعطشنا وإذا بكلام الشيخ يقول: يا ماضي اخرج عن يمينك فخذ الماء فخرجت له فوجدنا غدير ماء عذب في الرمل فشربنا واضطجعنا ساعة وقمنا فما وجدنا قطرة من الماء، فقال الرجل أين الماء الذي كان هنا، فقلت لا علم لي به فقال والله لقد تمكن هذا الشيخ تحكينا عظيما والله لا أرجع إلى أهلى حتى أنال ما نال هذا الشيخ أو أموت في الله، فخلى فروته عندى ومشى في البرية وهو يقول الله الله، قال فلما قضيت سفرتي ورجعت للشيخ قال: يا ماضي ودرت ضيفك، فقلت أنت ودرته، أنت الذي أطعمته الكنافة السكرية في البرية وأسقيته الماء في الرمل، فقال لي يا ماضي مر في الذاهبين إلى الله.

وحدثنى أيضا أبو العزائم ماضى قال: حججت سنة من السنين عن إذنه، فلما قضيت مناسكى وأتيت أطوف طواف الوداع قام أهل مكة على من بقى فى الحرم من الحجاج ونهبوهم وكان عندى أمانات للناس، فدخلت الحجر ورقفت تحت الميزاب وقلت: إن خرجت نهبونى، وإن أقمت أقمت بأموال الناس عندى، فبكيت حائرا لا أدرى ما أصنع، فناديت بالشيخ وإذا به واقف بباب الندوة وهو يشير إلى وبادرته، فولى خارجا فاتبعته ولم أقدر على اللحوق به والوصول إليه، فلم أزل كذلك حتى دخلت الركب فلما دخلت الركب طلبته فلم أجده فلما وصلت إلى إسكندرية أتيت إليه وسلمت عليه فسألنى عن حالى وقال لى: يا ماضى لما اشتد الحال عليك وناديت بنا أتينا إليك وخلصناك مما كنت فيه.

وحدثني أيضاً قال: حججت سنة من السنين، فلما وصلنا المدينة المكرمة ودخلنا مسجد رسول الله على كشف الشيخ عن رأسه وجعل يقول صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه من أهل سمواته وأرضم عليك يا سيدى يا رسول الله وعلى أصحابك أجمعين، وجعل يكرر ذلك مرارا وهو في حال عظيم إلى أن سكن عنه ذلك الحال وجلسس في الحسرم، وقال له: يا ماضي لما كنت أسلم عليه فيرد على السلام بسبابته وأنا أنظر إليه، قال ودخل علينا في تلك الساعة أبو محمد عبد العزيز الزينوني وكان ناظرا على طعام الفقراء، فقال له يا سيدي مات بعيري وبقي حمله في الأرض، فقال له والله ما عندي في هذه الساعة لا صفراء ولا بيضاء وأمره بالجليوس ونحين في حلقة دائرين عليه، فأدخل رأسبه في طوقه سياعة ثم أخرج رأسه وقيال يا عبد العزيز ادن منى فدنا منه، فقال له أدخل يدك في جيبي وخذ ما فيه فأدخلها وأخرجها مملوءة ذهبا وقال انظروا إليه والله ما ضربه ضارب ولا صاغه صائغ، وإنما قيل لي يا على خذ ما في جيبك، ثم قال له اشتر جملا وما تحتاج إليه من الزاد للفقراء، وكان أبو محمد الزيتوني من كبار أصحابه، فدعا الشيخ يوما بعرفة واختص الشيخ أبا محمد الزيتوني بالتأمين عليه قال له: أمن على دعائي، فلما فرغ من دعائه قال: والله لقد دعا بدل وخليفة، فقال له سيدي عبد العزيز، يا سيدى من البدل ومن الخليفة؟ فقال له أنا الخليفة وأنت البدل.

قال: وحدثني الشيخ الصالح المفتى جمال الدين القرشي العراقي بمدينة

القاهرة سنة خمس عشرة وستمائة قال: سمعت الشيخ أبا العباس المرسى نفعنا الله ببركته يقول: صلينا الصبح ذات يوم وراء أبى الحسن الشاذلى فقرأ سورة شورى، فلما بلغ قوله تعالى: ﴿ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعَل من يشاء عقيما ﴾ وقع فى نفسى شيء من ذلك المعنى، فلما سلم الشيخ فى الصلاة التفت إلى وقال لى: يا أبا العباس: يهب لمن يشاء إناثا العبادات والمعاملات، ويهب لمن يشاء الذكور الأحوال والعلوم والمقامات، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يجمع ذلك، فيمن يشاء من عباده ويجعل من يشاء عقيما بلا علم ولا عمل فتعجبت من ذلك فقال الشيخ والله ما وقع فى خاطر أحد شيء وإلا أطلعنى الله عليه فى تلك الصلاة أو غيرها.

حدثنى الشيخ أبو العزائم ماضى قال: كان للشيخ ولد اسمه على فلقيه يوما بالإسكندرية سكران بالخمر، فأتيت به إلى الدار وضربته ضربا وجيعا فتعلق بأمه فجذبته جذبة شديدة وهو واثق بأمه فخرج بخيوط رأسه فى يده فبكت وجاء الشيخ رضى الله عنه، فقال لها ما يبكيك فأخبرته بالقصة ولم تخبره بالخمر وسكر ولدها فتغير الشيخ ودخل الزاوية وقال لى يا ماضى فعلت كذا وكذا فقلت له ياسيدى إنى وجدته سكران بالخمر، والله لو تعلق بك لجلدته الحد، فسكت الشيخ ودخل الزاوية وهو متغير الوجه، فمكث ساعة ثم استدعانى فدخلت عليه فوجدته فرحا مسرورا، فقال لى يا ماضى لما دخلت إلى إلى هذا المكان أردت أن أدعو عليه فقيل لى يا على مالك ولولى دعه حتى ينفذ ما قدرته عليه، فلم يمض إلا مدة يسيرة حتى خرج فى السياحة وظهر فى أرض المغرب وظهرت ولايته.

حدثنى أيضا الشيخ الجليل أبو العزائم ماضى قال: لما بلغ ولده أبو العباس المدعو بشهاب الدين الحلم أتته والدته فقالت له: يا سيدى ولدك بلغ مبلغ الرجال، فقال لها اثتنى به حتى أوصيه وأعلمه ما يجب عليه من حقوق الله سبحانه، قال فاستدعته أمه وجلس بين يديه، فجعل ينظر فيه ساعة ويتفرس

فيه ثم يلتفت عنه، ثم قال له قم يا بنى أرشدك الله ودعا له بدعاء كثير ثم انصرف، فقالت أم الولد يا سيدى ما سمعتك أوصيته بشىء ولا خاطبته، فقال لها لما جلس بين يدى أطلعنى الله تعالى على عواقبه، فما وجدت فى عمله شيئا أوصيه عليه، فاستحييت من الله أن أكلمه.

وحدثنى حفيده ابن بنته رقية قال: لما تزوجت والدتى الشيخ رضى الله عنه دخل والدى رحمه الله وهو على الدمنهورى على الشيخ ليهنيه بها وكان شيخا كبيرا فهنأه بها. فقال له الشيخ رضى الله عنه إنها زوجتك قال: وأنا فى هذه السن؟ قال نعم ويتزايد لك منها فلان وفلان وعد أولادا ثم قال له: إن الله أطلعنى على ذلك فكان زوجها وولدت منه ما أخبره به الشيخ رضى الله عنه.

وقال أيضا اجتمعت بابنته الصالحة الفاضلة عريفة الخير وتكنى بالوجيهة وهى إذ ذاك مكفوفة البصر، فسألتها عن اسمها ولم سميت ياسمين؟ قالت لما ولدت كان أبى فى القاهرة فكتب وهو يقول: كنت متوجها فى خلوة فعرفت أنه تزايدت لى ابنة وأمرت أن أسميها عريفة الخير، فلما وصل الإسكندرية قال لوالدتى أين البنت التى تزايدت لك؟ فرفعتنى إليه رضى الله عنه فوضعنى فى حجره وهو يقبل فى فمى وقال: مرحبا بالوجيهة أى التى عرف بها فى توجيهه وكانت هذه المرأة من أولياء الله تعالى ممن كان الناس يجودون القرآن عليها بالسبع وهى من خلف الستر وكانت سيدة فاضلة.

وحدثنى الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد ابن سيدى الشيخ الولى ابن عبد الله بن سلطان قبال: حدثنى من أثق به فى مدينة الإسكندرية قبال: حضرت فى دفن الحرة الفاضلة عريفة الخير رحمها الله تعالى، لما حصلت فى قبرها نزل بعض قراباتها ليلحدها، قال فالتفتت، إلى ثم ضحكت، فقلت لها ما هذا؟ قالت: لما رأيت من فضل الله تعالى على، وأعرفك أنك تلحقنى بعد ثلاثة أيام. قال: ولما توفيت نادى مناد من قبل الله تعالى الحرة الصالحة عريفة من قبل الله تعالى بالإسكندرية هلموا إلى الصلاة على الحرة الصالحة عريفة

الخير التي خرجت في عمرها للدنيا ثلاث مرات خرجت أولا من بطن أمها وخرجت إلى بعلها وخرجت إلى قبرها، قال: وكان عمن صحبه بتونس سيدنا الشيخ الصالح أبو على سالم التباسي وكان مسكنه بالمصرين. قال الشيخ أبو العزائم ماضي: كان له ولد اسمه على، فوقعت شوشية بالمصريين بين أهل البلد وبين جماعة من البرابر من سكان الخيام وكانوا قاطنين عليهم، فأتوا أبا الحسن ابن الشيخ يحجز بينهم، فجاء في عين رجل من البرابر عكاز كان في يده، فطارت عينه فاجتمعوا عليه وأرادوا قتله، فخرج الشيخ والده إليهم وقال لهم: إذا كان صبيحة غد إن شاء الله تعالى يأتي أخي أبو الحسن يحكم بينكم وبينه، فلما أصبح الله تعالى بخير الصباح أتى الشيخ رضي الله تعالى عنه ففرشوا له خلالة على باب غرفة فجلس عليها، فخرج عليه الشيخ أبو النجاة سالم التباسي، فسلم على الشيخ رضى الله عنه، فقال له إني أتيت بسبب ولدك على، قال فاجتمعوا بين يديه فقال لهم الشيخ أبو الحسن: اختاروا إما أخى سالم تأخذوه في دية عين صاحبكم، وإما أن تأخذوا خمسمائة دينار، فقالوا نأخذ الخمسمائة دينار على أن لا ننصرف إلا بقبضها، فقال لهم الشيخ رضى الله عنه وكأنكم تعجزون الفقراء عن المال، وأدخل يده تحت الخلالة التي فرشوها له وجلس عليها وهم ينظرون إليه، فجعل يدخل يده ويخرجها لهم مملوءة وهم يعدون حتى استوفوا الخمسمائة دينار وانصرفوا ثم التفت الشيخ إلى سيدى سالم وقال له يا أخى باعوك بالقراريط، فلو أخذوك لأخذوا غنى الدنيا والآخرة فوالله ما يأتي باقي هذا الشهر حتى ما يبقى لهم منها شيء وتذهب كلها من أيديهم ويحتاجون إلى الفقراء. قال: فارتحلوا بعد أيام قليلة عن المصريين فانتهبوا وأخذ لهم جميع ما عندهم ورجعوا إليها محتاجين يطلبون ما يستترون به من زاوية الشيخ أبي النجاة سالم التباسي، ومن أهل البلد وكثير من يسخر بهم ويقول صدق الشيخ رضى الله عنه فإنه أخبرنا بهذا.

قال: ولما توفي الشيخ أبو على التباسي بالمصرين رسم حضور دفنه فلما

دخلنا البيت الذى هو فيه قال الشيخ أبو الحسن: سلام عليكم ورحمته وبركاته فقال له من وراء الحجاب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكان بالبيت صبى صغير حفيد الشيخ سالم فخرج وهو يقول جدى والله حى لم يمت ورد السلام على سيدى أبى الحسن الشاذلي، قال وأتوا ينظرون إلى ذلك، قال وغسله الشيخ بيده وكفنه ثم قبله بين عينيه وقال له يا أخى بالله عليك لا تنس العهد الذى بينى وبينك، قال كل من حضر والله لقد رأيناه فتح عينيه وقال له نعم يا أخى، فلما صلينا عليه ودفناه قلنا له: يا سيدى وما العهد الذى بينك وبينه، قال: كنا تعاهدنا من مات قبل صاحبه كان له وسيلة عند الله عز وجل ودفن بالمصرين رحمه الله تعالى.

قبال ابن عطاء الله في لطائف المنن: قبال الشبيخ أبو العبياس المرسى رضي الله عنه: كنت مع الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه بالقيروان وكان شهر رمضان وكانت ليلة سبع وعشرين، فذهب الشيخ إلى الجامع وذهبت معه، فلما دخل الجامع وأحرم رأيت الأولياء يتساقطون عليه كما يتساقط الذباب على العسل، فلما أصبحنا وخرجنا من الجامع قال الشيخ ما كانت البارحة إلا ليلة عظيمة وكانت ليلة القدر، وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه: كنت ليلة من الليالي نائما بالإسكندرية وإذا قائل يقول لى مكة والمدينة، فلما أصبحت عزمت على السفر وكان الشيخ رضى الله عنه بالمقسم بالقاهرة فسافرت إليه، فلما مثلت بين يديه قال لي مكة والمدينة فقلت لأجل ذلك جئت يا سيدى، قال اجلس فجلست وإذا برجل دخل عليه وقال يا سيدى عزمت على الحج وما معى شيء من الدنيا، فقال لي الشيخ أي شيء معك؟ قلت عشرة دنانير، فقال ادفعها لهذا الرجل فدفعتها إليه، فقال لى الشيخ إذا كان غدا فاخرج إلى الساحل واشتر لنا عشرين أردبا فمحا، فأصبحت ونزلت إلى الساحل واشتريت عشرين أردبا قمحا وحملت القمح إلى الخزن وأتيت إلى الشيخ فقال لي هذه القمح قالوا إنه مسوس ما نأخذه، فبقيت متحيرا، لا أدرى كيف أصنع؟ فبقيت ثلاثة أيام وصاحب القمح لا يطالبني بالثمن، فلما كان

فى اليوم الرابع وإذا برجل يطوف على فلما رآنى قال لى أنت صاحب القمح؟ قلت نعم، قال تأخذ فيه ألف درهم فائدة. قلت نعم، فوزن لى ألف، فوضع الله البركة فيها فلو قلت أنى أنفق منها إلى اليوم لصدقت.

وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه: لما نزلت بتونس حين أتيت من مرسية وأنا إذ ذاك شاب، فسمعت بذكر شيخى أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه، فقال لى رجل تمضى بنا إليه، فقلت له حتى أستخير الله تعالى فنمت تلك الليلة فرأيت كأنى أصعد إلى رأس جبل، فلما علوته رأيت هناك رجلا عليه برنس أخضر وهو جالس وعن يمينه رجل وعن يساره رجل، فلما نظرت عليه قال لى عشرت على خليفة الزمان؟ قال فانتبهت، فلما كان بعد صلاة الصبح أتانى الرجل الذى دعانى إلى زيارة الشيخ فسرت معه، فلما دخلنا على الشيخ رأيته على الصفة التى رأيته فيها على الجبل، قال فدهشت فقال لى عشرت على خليفة الزمان ما اسمك؟ فذكرت له اسمى ونسبى، فقال رفعت إلى منذ عشرة أعوام.

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه: كنت في بعض سياحتى أويت إلى مغارة بقرب مدينة المسلمين فمكثت ثلاثة أيام لم أذق طعاما، فلما كان بعد ثلاثة أيام دخل على ناس من الروم كانوا قد أرسوا سفنهم هناك فلما رأوني قالوا قسيس من المسلمين ووضعوا عندى طعاما وشرابا، فعجبت كيف رزقت على أيدى الكافرين ومنعت ذلك من المسلمين، فإذا على يقول لى ليس الرجل من نصر بأعدائه.

وقال رضى الله عنه كنت أنا وصاحب لى قد أوينا إلى مغارة نطلب الرصول إلى الله، فكنا نقول غدا يفتح لنا بعد غد يفتح لنا، فدخل علينا رجل له هيبة فقلت له من أنت؟ قال عبد الملك، فعلمنا أنه من أولياء الله، فقلنا له كيف حالك؟ فقال كيف حال من يقول غدا يفتح لى، بعد غد يفتح لى، فلا ولاية ولا فلاح، يا نفس لا تعبدين الله إلا لله، قال فتفطنا من أين دخل علينا واستغفرنا ففتح لنا.

وذكر المناوى فى الكواكب الدرية: أنه لما قدم الشيخ الشاذلى إسكندرية وكان بها أبو الفتح الواسطى وقف بظاهرها واستأذنه، فقال طاقية لا تسع رأسين، فمات أبو الفتح فى تلك الليلة، وذلك لأن من دخل على فقير بلد بغير إذنه فإن كان أحدهما أعلى سلبه وقتله ولذلك ندبوا الاستئذان.

وذكر سيدى عبد الوهاب الشعراني في قواعد الصوفية الصغرى: أن سيدى أبا الحسن الشاذلي لما أتى من المغرب وكتبوا للسلطان في شأنه مكاتيب شيعة، فخرج من إسكندرية وذهب إلى السلطان واعتقده، فأرسلوا له ثانيا أنه كيسماوى فزال اعتقاده فيه ثانيا واتفق أن خازنداره فعل أمرا يوجب القتل فخاف من السلطان وهرب إلى الشيخ بالإسكندرية فسحسه منه وأرسل السلطان يغلظ عليه ويقول تتلف مماليكي، فقال نحن ممن يصلح ما نحن ممن يفسد ثم أخرج المملوك من الخلوة وقال بل على هذا الحجر فبال عليه فانقلب الحجر ذهبا وكان نحو خمسين قنطارا فقال خذوا هذا للسلطان يضعه في بيت الحال، فلما وصل إليه رجع عما كان عليه من الاعتقاد الفاسد ثم نزل إلى زيارته وطلب من الشيخ المملوك ليبول له على ما يشاء من الحجارة فقال الشيخ الأصل في ذلك الإذن من الله تعالى، ولم يزل السلطان على اعتقاده وعرض عليه الأموال والأرزاق فأبي وقال الذي يبول خادمه على الحجر فيصير ذهبا بإذن الله تعالى لا يحتاج إلى أحد من الخلق.

ولما قدم الشيخ الفونوى تلميذ ابن عربي إلى الديار المصرية اجتمع بالشيخ أبى الحسن وتكلم بحضرته بعلوم كشيرة والشيخ مطرق إلى أن استوفى الشيخ صدر الدين كلامه، فرفع الشيخ أبو الحسن رأسه وقال: أخبرنى أين قطب الزمان اليوم ومن هو صديقه وما علومه؟ قال فسكت الشيخ صدر الدين ولم يرد جوابا.

قال في لطائف المنن: ونشأ على يد الشيخ رضى الله عنه جماعة كثيرة، منهم من أقام بالمغرب كأبى الحسن الصقلى وكان من أكابر الأولياء، ومنهم من

تبعه وهاجر معه إلى مصر منهم شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى أبو العباس شهاب الدين أحمد بن عمر الأنصارى المرسى رضى الله عنه، ومنهم الحاج محمد القرطبى وأبو الحسن البجائى والوجهانى والجزار، ومنهم من صحبه بديار مصر منهم الشيخ عبد الله بن متصور المعروف بمكين الدين الأسمر والشيخ عبد الحكيم والشيخ شرف البونى والشيخ عيد اللقانى والشيخ عثمان البوريجى والشيخ أمين جبريل، ولكل من هؤلاء علوم وأسرار وأصحاب أخذوا عنهم. قال الشيخ مكين الدين الأسمر: الناس يدخلون على باب الله أخذوا عنهم. قال الشيخ مكين الدين الأسمر: الناس يدخلون على باب الله وسيدى أبو الحسن يدخلهم على الله، وكان الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد يقول: ما رأيت أعرف بالله من أبى الحسن الشاذلى.

قال في لطائف المنن: لما رجع الشيخ أبو الحسن الشاذلي من الحج أتي للشيخ عز الدين بن عبد السلام قبل أن يأتي إلى بيته فقال له: الرسول كلف يسلم عليك، فاستصغر الشيخ عز الدين نفسه أن يكون أهلا لذلك، قال فدعى الشيخ عز الدين إلى خانقاه للصوفية بالقاهرة وحضر معه الشيخ محيى الدين بن سراقة والعلم يس أحد أصحاب ابن عربى، فقال الشيخ محيى الدين للشيخ عز الدين: ليهنكم ما سمعنا يا سيدى، والله إن هذا شيء يفرح أن يكون في هذا الزمان من يسلم عليه رسول الله كلف، فقال الشيخ عز الدين الله يسرنا فقال العلم بسر الله يفضحنا حتى يتبين المحق من المبطل ثم أشاروا إلى القوال أن يقول وهو بعيد بحيث لم يسمع ما رتبوه، فكان أول ما قال صدق المحدث والحديث كما جرى، فقام الشيخ عز الدين وطاب وقته وقام الجميع لقيامه.

قال فى لطائف المنن: وأخبرنى الشيخ مكين الدين الأسمر قال: حضرت فى المنصورة فى خيمة فيها سلطان العلماء عز الدين بن عبد السسلام والشيخ تقى الدين بن دقيسق العيد والشيخ مجد الدين على بن وهب والشسيخ مجد الدين الأخميمى والشيخ أبو الحسن الشاذلى ورسالة القشيرى تقرأ عليهم وهو يتكلمون والشيخ أبو الحسن صامت إلى أن فرغ كلامهم فقالوا له: يا سيدنا نريد نسمع منك شيئا، فقال لهم أنتم سادات الوقت وكبراؤه وقد تكلمتم فقالوا له لابد أن نسمع منك شيئا فسكت الشيخ ثم تكلم بالأسرار العجيبة والعلوم الغريبة، فقام الشيخ عز الدين بن عبد السلام وخرج من صدر الخيمة وفارق موضعه وقال اسمعوا هذا الكلام القريب إلى الله تعالى.

وفى رواية ساقها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يحضر مجلس الأستاذ أبى الحسن فيسمع تقريره فى الحقائق ويشاهد حسن إفصاحه عن العلم اللدنى، فعند ذلك يحصل له وارد من جانب الحق ويركض على قدميه طربا مع المريدين، ويقول تأملوا هذا التقرير فإنه قريب من ربه.

وقال العارف بالله تعالى سرى الدين محمد بن الميلق رحمه الله تعالى: تكلم القطب الغوث سيدى أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه يوما فى دمنهور الوحش بالبحيرة بكلام غريب لم يسمع من أحد قبله وصار يقول فى تقرير كلامه قال جدى رسول الله تكله، وكان فى المجلس رجل مغربى من أكابر الأولياء المتمكنين. فأنكر ذلك فى نفسه.

وقال أين الشيخ وأين جده في الوقت؟ فقام من ذلك المجلس إلى زاوية الشيخ مجاهد، فلما دخل الليل نام فرأى النبي علله يقول له: يا فلان ما صدقت ولدى أبا الحسن، نعم كل ما قاله قلته له، فانتبه من نومه وقال الشيخ مجاهد اذهب بنا إلى الشيخ أبى الحسن الشاذلي فقال له ما حاجتك بالشيخ أبى الحسن في هذا الوقت؟ فقال لابد لي من ذلك، فلما حضر ميعاده قال يا فلان ما صدقت حتى سمعت بأذنك؟ وعزة الله لئن لم تخرج من هذه البلدة الأسلبنك فخرج من وقته انتهى ما نقلته من الكرامات والمناقب من رواية ابن عطاء الله وغيره وذلك من عنده:

وقال ابن عطاء الله في كرامة الشيخ برؤية ليلة القدر وتساقط الأولياء

عليه كالذباب، ومن هنا رواية ابن الصباغ في درة الأسسرار إلى آخر باب وفساة الشيخ.

قال: ومن مكاشفاته رضى الله عنه ما قال سيدى ماضى: تحدث الشيخ يوما فى الزهد وكان فى المجلس فقير عليه أثواب رثة وكان الشيخ عليه أثواب حسان وبردة يمانية، فقال الفقير فى نفسه كيف يتكلم الشيخ فى الزهد وعليه هذه الكسوة؟ أنا هو الزاهد فى الدنيا، فالتفت إليه الشيخ رضى الله عنه وقال له يا هذا ثيابك هذه ثياب الرغبة فى الدنيا لأنها تنادى بلسان السعية والفقرة وثيابنا تنادى بلسان الغنى والتعفف، قال: فقام الفقير على رءوس الناس فقال أنا والله المتكلم بهذا فى سرى يا سيدى، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه، قال فأمرنى الشيخ أن أكتسى كسوة طيبة، ودله على أستاذ جيد يقال له ابن الدهان، وقال له : عطف الله عليك قلوب الأخيار، وبارك لك في ما آتاك، وختم لك بخير.

وحدثنى من أثق به قال: سمعت الشيخ الصالح أبا مروان عبد الملك بن السماط يقول: لما توجهت إلى الديار المصرية دخلت الإسكندرية، فقصدت الشيخ أبا الحسن الشاذلى رضى الله عنه، فوجدته جالسا معه جماعة من الناس وكأنه يناظرهم فى علم، فسلمت عليه وجلست بين يديه، فقال لى ما اسمك؟ ومن أين أقبلت؟ وأى شيء تتحدث فيه؟ فعرفته باسمى واسم والدى وأن معى كتاب الله تعالى، فقال لى اقرأ على شيئا من كتاب الله عز وجل فتعوذت ثم أنطق الله على لسانى أن قلت: (فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إلى قوله تعالى – ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون) قال: فتهلل وجه الشيخ رضى الله عنه ثم التفت إلى الحاضرين وقال: أبعد بيان الله ورسوله شيء؟ فعرفت أنهم من المعتزلة. وعلمت أن الشيخ كان يناظرهم فى مذهبهم، فتابوا على يديه ورجعوا إلى الحق والسنة، فقال الشيخ رضى الله عنه اطلب منى ما تحب فقلت أطلب ثلاثة أشياء: تكسونى كسوة جديدة، وتدلنى على من أجود عليه كتاب الله، وتدعو لى بخير، قال فكسانى كسوة جديدة،

ودلنى على أستاذ جيد يقال له ابن الدهان، وقال لى: عطف الله عليك قلوب الأخيار وبارك لك فيما أعطاك وختم لك بالسعادة، فو الله لقد رأيت الدعوتين وأرجو الله في الثالثة.

وحدثني من أثق به قال: كان ممن أحبه وأعتقده بمدينة تونس الفقيهان الجليلان الفاضلان ابن سودان وابن الرماح، فكان أحدهما كاتبا للقاضي ابن نفيس بن زيد قاضي الجماعة ولا يزال بين يديه، وكان الآخر يشهد بمخزن الطعام وهو مخزن السقاطين، فلما توجه الشيخ رضي الله عنه إلى بلاد المشرق وهي السفرة الثالثة التي لم يرجع منها، قال أحدهما لصاحبه كيف نعمل؟ إن خرجنا نشيعه يتعطل علينا ما هو منوط بنا، وإن أقمنا عدمنا الفضل والبركة. قال: ثم إنا جمعنا على الخروج معه ونترك الأسباب، قال: فخرجنا صحبته إلى رادس فبينما نحن جلوس معه وإذا برجل داخل عليه الخباء وهو يطالبه بمال لبعض التجار، فقال ما خرجنا حتى قضيناه ماله، فقال له تصحبني للشرع، فقدم رجلا من أصحابه وكيلا وقال لهما اكتبالي بتوكيلي إياه، فنظرت لصاحبي وقلت له هذا أشد، فإنا لم نقدم للشهادة، فقال اكتبا واشهدا فقد قدمتكما عدلين، قال فكتبنا الوكالة وخرج مبادرًا إليه ليعتذر له ويطلب نفسه ويعرفه أنه لم يخرج حتى يقضى الدين، فلما قدم الوكيل لموكله أخبره القصة، فعاتبه على ذلك وأخبره أنه قضاه دينه وأعطاه إياه، فلم يحتج لظهور تلك الوكالة وخرج مبادرا إليه ليعتذر له ويطيب نفسه هذا رب المال ويعرفه أنه لم يبعث إليه أحدا إلا أن الوكيل فعل ذلك من تلقاء نفسه، قال: ودخلنا نحن فسألنا هل طلب أحد علينا؟ فقيل لنا طلب وعليكم أحد، فلم يتم ذلك الشهر حتى تقدمنا للعدالة يعنى للشهادة عدلين.

قال: حدثنى الشيخ الصالح أبو يحيى البجائي قال: حدثني والدى رحمه الله تعالى قال: قدم علينا الشيخ أبو الله تعالى قال: قدم علينا الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه ليلة ونحن بحصى وكانت عندنا عشر شياه أخذناها دينا برسم الكسب فيها فذبحنا شاة من أجودها، فقال لم فعلتم هذا؟ قلنا والله

هذه المباركة التي ذبحت لك، فقال الشيخ رضى الله عنه هذه الشاة بألف شاة إن شاء الله تعالى. قال والدى رحمة الله عليه: فلم تمض إلا مدة يسيرة وكملت والله الألف شاة والألف مد من الطعام مختزنة. قال والدى رحمة الله عليه حضرت والله لعدتها وأكلت من نسلها ببركته رضى الله عنه ونفعنا ببركاته وجميع المسلمين.

# فصسل في سبب انكفاف بصر الشيخ رضي الله عنه ومدته

قال ابن الصباغ رضى الله عنه: حدثنى جمال الدين العراقى قال: قال الشيخ رضى الله عنه: لقيت بعض الأولياء فى سياحتى فعرضت عليه كلاما فى التوحيد، فصاح الرجل ومات، فقيل لى يا على لم فعلت؟ لتعاقبن بذهاب بصرك. قال: ولما كف الشيخ رضى الله عنه ودخل عليه سيدى أبو العباس المرسى رحمه الله تعالى، فقال: يا أبا العباس انعكس بصرى على بصيرتى فصرت كلى مبصرا، بالله الذى لا إله إلا هو ما أترك فى زمانى أفضل من أصحابى وأنت والله أفضلهم، قال كم سنك يا أبا العباس؟ قال يا سيدى يوشك أنه ثلاثون سنة، فقال له: بقيت عليك عشرة أعوام وترث الصديقية من بعدى، رضى الله عنهما ونفعنا ببركاتهما آمين.

#### البابالثالث

#### فى ذكر وفاته، وما ظهر من الكرامات واستخلافه لسيدى أبى العباس المرسى مما نقلته عن الثقات بالديار المصرية

حدثنى من أثق به قال: قال رضى الله عنه: لما وصلت إلى الديار المصرية وسكنت بها قلت يارب أسكنتنى بلاد القبط أدفن بينهم، فقيل لى: يا على تدفن في أرض ما عُصيت عليها قط، قال سيدى ماضى بن سلطان: لما توجه الشيخ رضى الله عنه في سفرته التي توفى فيها وكنت تزوجت امرأة من أهل إسكندرية وكانت حاملا، فجعلت تبكى وتقول لى كيف تتركنى على ولادة وتسافر عنى? قال: فأخبرت الشيخ بذلك، فقال لى ادفعها إلى، فأتيت بها إليه، فلما دخلت عليه قال لها: يا أم عبد الدائم اتركى لى ماضى يسافر معى وأرجو لك من الله خيرا، فقالت له يا سيدي سمعا وطاعة، فدعا لها وانصرفت، فولدت في حال سفرنا ولدا ذكرا وسمته عبد الدائم قال: ولما أحد واريناه التراب، ولم يكن لنا بذلك عادة متقدمة قط في جميع سفرنا معه رضى الله عنه، فكان ذلك إشارة لموتد رحمه الله تعالى ورضى الله تعالى عنه.

وحدثني الشيخ العارف شرف الدين ولد الشيخ رضى الله عنه، قال: كان عندنا شاب يقرأ القرآن وكان تربى معنا لا أب له وكانت أمه فى الدار عندنا، فلما أراد الشيخ السفر أمرنا أن نتحرك معه بجميع الأهل والولد، فتشوق الشاب للسفر معنا، فقال الشيخ احملوه فجاءت أمه للشيخ وقالت يا سيدى لعل أن يكون نظرك عليه، فقال لها يكون نظرنا عليه إلى حميشرة إن شاء الله تعالى، فلما وصلنا البرية مرض الشيخ والشاب فمات الشاب قبل أن يصل حميشرة، فلما وصلنا غسلناه وصلى عليه حميشرة، فلما وصلنا غسلناه وصلى عليه

الشيخ ودفناه بها، فكان الشاب أول من دفن بها، وتوفى الشيخ رضى الله عنه في تلك الليلة وكان قد جمع أصحابه في تلك العشية فأرصاهم بأشياء، وأوصاهم بحزب البحر وقال لهم حفظوه أولادكم فإن فيه اسم الله الأعظم قال: وخلا بسيدي أبي العباس المرسى وأوصاه بأشياء واختصه بما خصه الله من البركات وقال لهم: إذا أنا مت فعليكم بأبي العباس المرسى فإنه الخليفة من بعدى، وسيكون له مقام عظيم بينكم، وهو باب من أبواب الله تعالى قال: فلما كان بين العشاءين قال لي: يا محمد املاً لي إناء الماء من هذا البشر، فقلت له يا سيدى ماؤها مالح والماء عندنا عذب، قال ائتنى منها فإن مرادى غير ما أنت تظن، قال فأتيته منها بالماء فشرب منه ومضمض فاه ومج في الإناء ثم قال لي أردده إليه فرددته إليه فحلي ماء البئر وعذب وكثر ماؤه بإذن الله تعالى، وهو ماء تلك الأرض إلى قيام الساعة بسركة الشيخ رضي الله عنه، وبات متوجها إلى الله تعالى تلك الليلة ذاكرا متضرعا وسمعته يقول: إلهي إلهي حتى انشق الفجر ، فلما كان وقت السحر سكت فظننا أنه نام، فكلمناه فلم يتكلم، فحركناه فلم يتحرك، فوجدناه ميتا رحمه الله تعالى، فاستدعينا سيدى أبا العباس المرسى فغسله وصلينا عليه ودفناه بحميثرة، وهذا الموضع في برية عيذاب في واد على طريق الصعيد، قال: فلما دفناه رحمه الله تعالى اختلفوا في الرجوع أو التوجه، فقال سيدي أبو العباس المرسى: الشيخ أمرني بالحج ووعدني بكرامات، فتوجهنا للحج ورأينا تهوينات وبركات ورجعنا صحبته، وظهر من بعده ظهورا عظيما، وظهرت له بركات كثيرة، قال الشيخ أبو العزائم ماضي: سمعت الشيخ يقول اللهم متى يكون اللقاء قال: فقيل لي يا على إذا وصلت حميشرة فحينئذ يكون اللقاء، قال رضى الله عنه: رأيت كأنى أدفن إلى ذيل جبل بإزاء بشر ماؤها قليل مالح فوقع في نفسي شيء، فخوطبت في سرى: يا على ماؤها يكثر ويعذب، قال: قال ابن الشيخ الخطيب المفتى العالم قاضي الجماعة أبو إسحاق عبد الرفيع رحمه الله تعالى قال: لما توجه الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه لسفرته التي توفي فيها قال في هذا العام أحج نيابة، فمات رحمه الله تعالى قبل أن يحج، فلما رجعوا إلى القاهرة سألوا المفتى عبد العزيز عز الدين بن عبد السلام وأخبروه بمقالة الشيخ، فبكى وقال لهم الشيخ والله أخبركم بموته فى سفره وما عندكم علم به، وقد أخبركم أن الملك هو الذى يحج نيابة عنه، لأنه جاء فى الحديث عن النبى على أنه قال: دمن خرج من بيته قاصدا للحج فمات قبل أن يحج فإن الله عز وجل يوكل ملكا ينوب عنه فى الحج كل عام إلى يوم القيامة).

قال: وحدثنى عماد الدين قاضى القضاة بالإسكندرية قال: كانت عندنا بالإسكندرية امرأة مسرفة على نفسها فرؤيت فى حالة حسنة، فقيل لها ما فعل الله بك؟ قالت: مات الشيخ السيد أبو الحسن الشاذلى ودفن بحميشرة فغفر الله لكل من دفن من المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها من أجله، فكنت أنا ممن غفر الله لى بحرمة الشيخ إكراما له وكان ذلك فى حين سفره، فلما قدم الحجاج أخبروا بوفاته فوجدوا التاريخ صحيحا، وكانت وفاته رضى الله عنه فى شهر شوال عام ستة وخمسين وستمائة، وكان عمره رضى الله عنه ثلاثا وستين سنة، رحمه الله تعالى ورضى عنه وأعاد علينا من بركاته آمين.

#### الباب الرابع فى مبنى طريقه، وفى شىء من كلامه ومن كلام أصحابه الدالين عليها وفى مبدأ الطريق للمبتدئين

وهذا الباب والذي بعده هما المقصود من جميع هذا الكتاب، وهما أساسه وإن كان ما تقدم إنما يفيد معرفة الشيخ المقتدى به ومعرفة مقامه ورتبته لتتأكد الرغبة في متابعته في أقواله وأفعاله، وهذا الباب والذي بعده لمعرفة الأفعال والأقوال المقصود العمل بهما، والله المستعان.

# وييان الطريقة الشاذلية من الأقسام

اعلم أن الطريق وإن تنوعت وكثرت فإنها ترجع إلى قسمين: وهما العلم والعمل، وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين: لأنه إما مأخوذ من الشرع أو لا وسأوضح لك هذه الأقسام وأسماءها.

اعلم أن للقوم في قطع مسافة النفس والتوصل إلى الحقيقة طريقين: وهم بحسب ذلك على فرقتين: فرقة بطريق الجلا، وهي استعمال الرياضات وتزكية الأخلاق، فهؤلاء إن أخذوا تلك الأعمال عن شرع فهم العبوفية، وإلا فهم الإشراقيون من الحكماء الإلهيين: وفرقة بالأشغال بالعلوم والبحث، وهؤلاء إن استندوا إلى شريعة فهم المتكلمون، وإلا فهم المشاءون ورئيسهم المعلم الأول أرسطاطاليس، وهو أول من أنشأ الحكمة البحثية، فلا كلام في القسمين اللذين لم يستندا إلى شرع، وبقى الكلام في القسمين المستندين إلى شرع، إذا لم يبق إلا ذلك.

قال سيدى أحمد زروق في شرح المباحث الأصلية عن الفريق الأول وهي

أهل طريقة الجلا: يقولون إن النفس في أصل نشأتها كالمرآة الصقيلة النظيفة يتجلى فيها كل شيء يقابلها من ماضى الوجود والآتى منه، لكنها معوقة عن ذلك بأحد الأمرين أما صداها بصور الأكوان شهودا واعتمادا واستنادا، أو انصرافها المقصود بالتوجه إلى غيره من العلوم والعمليات وغيرهما مما يصرفها عن المقصود بانطباعه فيها، فلو انجلت في الأمر الأول لأبصرت ولرفع حجابها ولو توجهت في الشاني لرأت لنفي احتجابها، وما دامت معلقة بأحدهما فهي مصروفة عن المقصود ولا يمكنها الوصول إليه، ولهذا قال في الحكم: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف يرتحل إلى الله وهو مكبل بشهواته، أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتب من من جنابة غفلاته، أم كيف يرجو أن يفسهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته انتهى.

وكسما أن هذه الطائفة مثلوا النفس بالمرآة فكذلك مثلوها بعين الماء، وشبهوا ما يكون في النفس من المعارف والعلوم بما يكون في العين من الماء، وقالوا إن العين تغور وإنما يخرج ماءها الحفر، وتمثيلهم على النفس بالعين صحيح، فإن النفس فيما تجلى لها من الحقائق والعلوم يوم الميثاق قد يذهلها عنه ما هي به من الأوهام والأسباب، فيفور منها كما يفور الماء من العين، فيحتاج إلى الحفر عنه بفأس المجاهدة ومسحاة الرياضة حتى تفور كما كانت أو أحسن وهذا الفريق أعنى طريقة الجلا، وتسمى طريقة الإشراق أجمعوا أن علاج الأصل: أي علل النفس هو أقرب للبرء، ولأن بانقطاع الأصل تنقطع فروعه بخلاف من يعالج فرعا، والعلاج هو محاولة الدواء وذلك لا يصح إلا بعد معرفة العلة، والعلة إن لم يعرف سببها وأصلها لم يفد عدمها في نفى أصلها وإن أفاد تشخيص صورتها فقد يكون هناك ما هو كامن يقدح في وجه المداواة، فأما أن يبطئ برؤها لذلك أو لا يتفق أو يكون على غير قياس وهو غرر، فاعلم أصل علتك تظفر ببرئها في أقرب مدة بأدني معالجة مع الأمن من هيجانها بعد وأصل كل داء جسماني هو فساد المزاج إلى أن يصير فعله هيجانها بعد وأصل كل داء جسماني هو فساد المزاج إلى أن يصير فعله

وانفعاله على غير الجرى الطبيعى، وأصل كل داء قلبى إنما هو فساد القصد الذى عنوانه الرضاعن النفس حتى يصير فعلها وانفعالها على غير الجرى الشرعى والحقيقى، بل على وفق الهوى والأهوام الباطلة التى شأنها ضعف اليقين ورقة الديانة، وعلاج النفس هو كفها عما تريده من النقائص والفعلات حتى لا تقع فيه، وتطهيرها عما وقعت فيه حتى يزول، فالأول بالتقوى والاستقامة حتى لا تزال فيها. والثانى بالتوبة والإنابة حتى تنصبغ بلوازمها من التقوى والاستقامة ونحوهما، وهذه الطريقة هى طريقة الإشراق والجلاكانت قديمة حتى إنها كانت فى غير زمن الشريعة، لأنها إنما هى صقل لمرآة النفس من غير زائد، وهى أيضا باقية ما بقى الزمان لا ترتفع، لكنها تارة تجرى بالاصطلاح من الخلوات والترتيبات ونحوها، وتارة بحفظ الأصول فقط، وتارة بحفظ الحرمة ليس إلا، وتارة بعلو الهمة وقوة العزم والحزم، وتارة بجرد التلقى والإلقاء، وهذه الأمور لا تزول أبد الآبدين، غير أن الاصطلاح قد انقرض فى هذه الأزمنة وارتفع إنتاجه حسبما دلت عليه العلامات وشهد به الاستقراء.

قال بعض مشايخنا رضى الله عنه: ارتفعت التربية بالاصطلاح في سنة أربع وعشرين وثما ثماثة، ولم يبق غير الإفادة بالهمة والحال، فعليكم باتباع السنة من غير زيادة ولا نقصان، يعنى الجادة مع الترام الصدق، وبالله التوفيق.

وأما الفريق الثانى أهل طريقة البحث والاشتغال بالعلوم، فإنهم قالوا: إن اكتساب العلم من خارج أرقى وأشركوا العلوم فى اصطلاح طريقتهم ولا غناء للباب عن مفتاحه، وعالجوا النفس بطريق العلم والعمل، وذلك لأن ما فيها من الأنوار يتعاضد بما يرد عليه من خارج فينتفى ما عرض من الظلمة أصلا وفرعا بقوته، وهذه الطريقة أتم فى تحصيل الكمال، لأن الأولى غايتها الوصول لما فى النفس من الكمال دون زائد، بخلاف هذه فإنها تحصيل الكتسب مع ما اتصل إليه من المدخر، وهذا معنى كونها أرفع. وقالت هذه الطائفة: إن العلم مفتاح

الفتح لقوله عليه الصلاة والسلام والعلم إمام العمل والعمل تابعه، وقال عليه الصلاة والسلام وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم ومن يطلب الخير يؤته، ومن يتق الشر يوقه، ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم.

والعلوم التى يحتاج إليها أربعة: علم الذات والصفات، وعلم الفقه، وعلم التفسير والحديث، وعلم الحالات والمنازلات وما يجرى فيها من الآداب والمعاملات.

فأما علم الذات والصفات يعنى علم التوحيد، وطريق أخذه أن يحقق ترجمة عقيدة مهذبة كعقيدة الإمام أبى حامد الغزالى، ويأخذ براهينها بأى وجه أمكنه دون تعرض للشبه والإشكالات مع تشوق لمواد ذلك من الكتاب والسنة وشواهد الوجود ودلائل الصنع وغيره، ويجعل ذلك نصب عينيه حتى تنصبغ حقيقته به انصباغه يقتضى له ثبوت اليقين بوجه يجد لذاته، فإذا حصل له ذلك استمرت النفس فى الجولان فى معانيه إلى حد ما قسم لها من غير توقف وسار بذلك سيرا مباركا يعرفه عند توجهه فلا حاجة إلى وضعه.

وأما علم الفقه فطريقه فيه أن يأخذ مسلما عن أئمته المعتبرين فيه في وقته طالبا صوره من غير زائد حتى يتصور جملة الأبواب وعقدها من غير زائد، لأن الزيادة في المبادئ مشقة للذهن، حتى إذا عرف ذلك تشوف للوجوه والنظائر بوجه خفيف ثم للتعاليل والحكم ومن هنا يعرف مواد الوجود ووجوهه وتصرف الحق فيه تكليفا وتعريفا لأن أحدهما مرتب على الآخر، فيطلع في أفق القلب طالع التعظيم والإجلال لمن هو أهل له، بأن يجعل القلب في ذلك لا فيما لا يعنى، ولا يقتصر على متعلقات المسائل فقط، فإنها مع ذلك مشقة لا سيما لمن لا همة له فافهم.

وأما علم الحديث يعنى فقهه لا صورة الأداء وكيفيته ويستدعى ذلك العلم بالتفسير وهما اللذان تظهر بهما حقائق الأنوار مع العلمين الأولين، لكن لمن اتسع نظره إلى حد يفقه به موارد الحكم والحكمة، ولا يخرج عن مقاصد

الأئمة، بل يرجع إليهم، لا لمن يتقيد بالمنقول ولا يتصرف بالمعقول، أو يستخف بالمنقول، ولكن كما قيل: قف حيث وقفوا ثم فسروا، من أخذ علم حاله عن نصوص الأئمة كان نوره وفتحه منهم، ومن أخذ من نصوص الكتاب والسنة كان كذلك إن كان محققا وإلا فالحديث لغير العالم مزلة، ومن فاته الاقتداء فاته الاهتداء، ولذلك لا تجد إماما يهمل أقوال السلف بل يتبع آثارهم، ومن خالط الكتاب والسنة وفقههما عرف ما قلناه، وهذا الحرف هو الذى نبه عليه سيدى أبو عبد الله بن عباد في رسائله عند ذكر البدعة والتقليد، فانظره، وبالله التوفيق.

وأما علم الأحوال والمنازلات وما يجرى فيهما من آداب ومعاملات، وذلك هو الذي اختص به أهل هذا الشأن، وللناس فيه طريقان: طريق رؤية الحق من أول قدم. والعمل على ذلك بالانحياش إليه، وهو طريق الشاذلية ومن نحا نحوهم. وطريق رؤية النفس واطلاع الحق عليها والعمل على ذلك وهي طريق الغزالي ومن جرى مجراه، وكل منهما مستند للحديث وأن تعبد الله كأنك تراه، وهذا للأولين أي الشاذلية وفإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا للآخرين فافهم. وهذه الطريقة طريقة أي الاشتغال بالعلم وعلاج النفس به وما اشتملت عليه يقال له طريقة البرهان، لأنه ليس لأحد فينها مطعن ولا للضلال فيها دخل، ولكن لا يقدر عليها إلا فحول الرجال، أما سلوك العامي بها فبأن يصحح اعتقاده على عالم يثق بديانته، ويسأل عن علم حاله بوجه يشفيه وتطمئن نفسه له، ويلزم التقوى والاستقامة بغاية جهده بعد التبصر فيما يتعلق بحاله. ولا يدخل فيما فيه احتمال ولا تأويل ولا دخل من قول إمام معتبير غير إمامه، ثم يستند في أحواله لشيخ ناصح أو أخ صالح قد جرب الأمور، فيأخذ معه في كل ما يأتي أو يذر، هذا إذا لم يجد شيخا وإلا فالشيخ أبصر بحاله، يسلكه على ما يليق به، وإما على الطريق الأول أو على هذا، أو وقف فيه موقف الآداب أو ما ظهر له من ذلك انتهى.

وقد ذكر الشيخ عبد الواحد المغربي المتطبب في رسالة ألفها في الطريق أن

الطريق على ثلاثة أقسام، والناس بحسب اختلاف أحوالهم ثلاثة أقسام، لكل منهم طريق يخصه.

فالقسم الأول: ذو و الأمزجة الكثيفة والأفهام البعيدة التي يعسر عليها محاولة التعليم، ويدق على إدراكها رقاق التكليم، فطريقهم بالعبادة والنسك من كثرة الصوم والصلاة وتلاوة القرآن والحج والجهاد وغير ذلك من الأعمال الظاهرة، لأن هذه الطائفة لصلابة أبدانها وقوة إحكام أركانها وشدة جنانها تتحمل مشاق العبادة ولا تمل منها، بل تصير تألفها كالأمسور المعتادة، والسالكون بهذا الطريق لا يزالون على هذه المناهج يرتقون لأرفع المعارج إلى أن تتلطف منهم الكشاف، ويقربون حلق الوسط الذي هو مسوطن لتنزلات المعارف، فحينئذ يكشف لهم عن سبحات الحبوب، ويرون عجائب الغيوب، فتسع بواطنهم ما تقصر عن إدراكه العقول، ويتلقون عرائس الأسسرار بالترحيب والقبول، وهذه الطريقة صعبة جدا والواصل بها كاد أن يكون فردا.

القسم الثانى: ذوو الأفهام اللوذعية، والأخلاق السببية، والهياكل النورانية، والنفوس الأمية نحو ذى المناصب والرتب، والمتغللين فى شهود قيود السبب، والذين لا يملكون نفوسهم فى حالة الغضب، فطريقهم الجاهدات والرياضات، وتبديل الأخلاق وتزكية النفوس، والسعي فيما يتعلق بعمار الباطن، والسالكون بها لا يزالون يرتاضون فى قلع ما انطبع فى نفوسهم من الأخلاق الذميمة، إلى أن تذهب تلك الطباع وترجع إلى فطرتها السليمة، وملاك الأمر فى ذلك مخالفة ما تهواه. ورفض ما تتمناه، إلى أن يستوى عندها الرضا والغضب، والراحة والولاية وعدمها والتنزل إلى أسفل الرتب، والكسب وعدمه من رفض كل حرفة وسبب، فحينئذ قد خلصت النفس من أمراضها غاية الخلوص، واستحقت أن يرسم فى لوح قبولها حقائق النصوص، فتنخرط فى سلك أهل العناية والخصوص وهذه الطريق دون التى قبلها فى فتنخرط فى سلك أهل العناية والخصوص وهذه الطريق دون التى قبلها فى الأهوال، والواصلون بها فحول الرجال، لكنهم بالنسبة إلى غيرهم من

السالكين بالعبادات أكثر ، ومدة سيرهم أقصر ، ومن ظهر منهم بها فهو من كل مرشد أظهر وأشهر .

القسم الثالث: ذوو النفوس الرضية، والعقول الزكية، والفطرة الصديقية التى أبدان أصحابها في كمال النحافة، ونهاية الاعتدال واللطافة، وطريقهم طريق السائرين إلى الله والطائرين إليه، وهي طريق أهل المجبة السالكين إلى الله بالجذبة، وملاك السير بها صفاء القلب، وصدق الحب، والتحقق ظاهراً أو باطنا بشعائر التصديق، فيخرج عن حوله وقوته، وعقله وفطنته، حتى لو طلب منه بذل المهج لم يجد من حرج، فحينئذ ينفخ فيه من روح قلب العيان. ويتحقق بقوله (كل من عليها فان) وهذه الطريقة في غاية السهولة بالنسبة لأهلها المخطوبين لجمال وصلها فربما وصل السالك بها في نفس، فسبق من عفا بالمجاهدة واندرس، وهذه الثلاثة الأقسام، وما تنوع منها كلها مبلغة للمرام، لكن بعضها أصعب وأطول، وبعضها أقرب وأسهل، فإذا كان الشيخ داريا بمعالجة الأمراض، وخبيرا بصفات النفوس والأعراض، سلك بكل حزب نهجه القويم، ورد الخاسر لأحسن تقويم وذلك لأن النفوس الإنسانية، مرآة للتجليات الموانية، وبحسب كثافة المرآة وصدائها يشرع في تلطيفها وجلائها.

وإياك والتهويل والتشديد، فإن الحق أقرب من حبل الوريد.

قلت: والظاهر من حال الشاذلية أنهم من القسم الثالث، وعلى هذا يحمل قول سيدى شمس الدين الحنفى: خصت الشاذلية بثلاث: فذكر منها أنهم مختارون من اللوح المحفوظ، فيكتمل أن يكون المعنى والله أعلم أنه اختير لهذه الطريقة أن يدخلها من الناس من يكون موصوفا بصفات القسم الثالث.

واعلم أن لتلاوة القرآن والأسماء الحسنى فى الوصول شئونا وأسرارا، لكن لكل شخص قسم من الأذكار يناسب حالته الغالبة على نفسه يكون فتحه منه أقرب يعرف ذلك العارفون من المشايخ، كما حكى عن بعضهم أنه كان يجلس المريد بين يديه ويتلو عليه الأسماء الحسنى، فإذا رآه تأثر عند اسم منها أو

أسماء أمره باستعمالها فيفتح عليه سريعا، ويقال لهذا النوع السير إلى الله بالطبع، وذكر كيفيتها البوني في شمسه، وهي أن ينظر الشخص ميل نفسه إلى أى نوع من أنواع الذكر أو العبادات أو العلوم، فيكثر من ذلك. قال في شرح المباحث: حتى سلك قوم بالمنطق، وقوم بالطبيعيات، وقوم بالحكمة، وقوم بالفقه وقوم بالحديث، وهما أقرب إذ هما أحد أركان الطريق المحررة، ومن الناس من يخرج عن ذلك كله فيراعى لكل أحد ما تقتضيه قواه الطبيعية بعد قواه الحقيقية، لأن من سار إلى الله بطبعه كان وصوله إليه أقرب من طبعه ومن سار إليه بمفارقة طبعه كان وصوله إليه على قدر بعده عن طبعه وذلك يقتضى الاستهلاك قبل الوصول، فلا يتنعم برؤية الحق إلا في آخر نفس من وجوده إن وجدها وإلا فهو بعيد بدعواه، ومحجوب برؤية نفسه، قال لنا الشيخ أبو العباس الحضرمي رضى الله عنه عن بعض العارفات من أهل بلاده أنها كانت تقول: العجم بنوامذاهبهم على التجريد، فلا يصلون إلى الحق إلا في آخر رمق، والمغاربة بنوا طريقتهم على الاستهلاك، فلا يتنعمون بالحق في هذه الدار أبدا، وأهل اليمن بنوا طريقتهم على رؤية الحق والفناء فيه بأول قدم. وهم يتنعمون من أول قمدم، وعلى هذا أيضا طريق الشاذلية فحق قبول رسبول الله على : والإيمان يمان والحكمة يمانية، وإنى الأجمد نفس الرحمن من ناحمية اليمن، الحديث.

وذكر الطريق واختلافها طويل، وإنما المراد التنبيه على طريق الشاذلية وشرفها وقربها وسهولتها، وفيما ذكرناه كفاية.

فلنذكر كلام الأستاذ أبى الحسن الشاذلي رضى الله عنه في الطريق، ومن كلام أتباعه السادة الشاذلية ما يستدل به على طريقته، فأقول والله التوفيق.

قال الأستاذ تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندرى رضى الله عنه فى لطائف المنن: كان مبنى طريقة الشيخ رضى الله عنه على الجمع على الله وعدم التفرقة وملازمة الخلوة والذكر، وكان لكل مريد معه سبيل يحمله عليه

فيسلك بكل أحد من السبيل الذى يناسبه، وكان يأمر أصحابه بالجمع على محبته، وكان لا يأمر أحدا بترك حرفته أو تجارته، بل يعرفه الطريق وهو باق على حالته. وكان يكره كل لبس ينادى على صر صاحبه بالإفشاء، وكان يقول عن شيخه اصحبونى ولا أمنعكم أن تصحبوا غيرى، فإن وجدتم منهلا أعذب من هذا المنهل فردوا، وكان لا يحب المريد الذى لا سبب له، والسادة الشاذلية رضى الله عنهم أشد المشايخ حثا على عمل الحرفة، حتى كان الشيخ أبو العباس المرسى يقول: عليكم بالسبب، وليجعل أحدكم مكوكه سبحته أو العباس المرسى يقول: عليكم بالسبب، وليجعل أحدكم مكوكه سبحته أو الضفر اهد.

وقال الأستاذ البكرى أبو الحسن رضى الله عنه: طريق القصد إلى الله تعالى أربعة أشياء من حازها فهو من الصديقين المحققين، ومن حاز منها ثلاثا فهو من الأولياء المقربين، ومن حاز منها اثنين فهو من الشهداء الموقنين، ومن حاز واحدا منها كان من عباد الله الصالحين: أولها الذكر، وبساطه العمل الصالح، وثمرته الفوز. الشانى: التفكر وبساطه الصبر، وثمرته العلم. الثالث: الفقر وبساطه الشكر، وثمرته المزيد منه. الرابع: الحب وبساطه بغض الدنيا، وأهلها، وثمرته الوصل بالحبوب.

# المال العزلة المحك

قال رضى الله عنه: اعلم أيدك الله أنك إذا أردت الوصول إلى الله فاستعن بالله واجلس على بساط الصدق، مشاهدا ذاكرا له بالحق رابطا قلبك بالعبودية الخلصة على سبيل المعرفة، ولازم الذكر والمراقبة والتوبة والاستغفار، فأنا أشرح لك هذه الجملة، لئلا يقع الغلط فيها على سبيل الوصلة، وهي أن تقول الله الله مثلا أو ما شاء الله من الذكر مراقبا لقولك بالتقوى بترك الدفع عن نفسك والجلب لها، وتجد ذلك في آيتين من كتاب الله تعالى قوله: ﴿ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ﴾ الآية، فهذه من الدفع وفي الجلب لها الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ﴾. ووصف الذكر أن تذكر بلسانك

وتراقب بقلبك، فما ورد عليك من خير من الله قبلته، وما ورد عليك من ضده كرهته راجعا إلى الله في الدفع والجلب كما وصفت لك، وأحذرك أن تدفع أو تجلب لنفسك شيئا إلا بالله تعالى، فإن خامر سرك شيء من ذنب أو عيب أو نظر إلى عمل صالح أو حال جميل فبادر إلى التوبة والاستغفار من الجميع، أما من الذنب والعيب فواجب شرعا، وأما من النظر إلى العمل الصالح والحالة الجميلة فلعلة فاعتبر باستغفار النبي على تسليما بعد البشارة واليقين بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا من لم يقترف ذنبا قط، وما ظنك بمن لا يخلو عن ذنب أو عيب في وقت من الأوقات. وأما الجلوس على بساط الصدق فتحقق أوصافك، من الفقر والضعف والعجز والذلة اجلس عليها ناظرا لأوصافه من الغني والقوة والقدرة والعزة، فتلك من أوصاف العبودية، وهذه من أوصاف الربوبية والصدق ملازمة أوصافك، فلا تنتقل عنها إلى ما ليس لك فتكون من الخائبين بقلب الحقائق، وقل: يا غنى يا قوى يا قدير يا عزيز من للفقير غير الغنى من للضعيف غير القوى، من للذليل غير العزيز، من للعاجز غير القادر، فأجلسني على بسياط الصدق واكسني لباس التقوى الذي هو خيير وهو من آياتك، واحجبني بعظمتك عن كل شيء هو لك، واملاً قلبي بمحبتك حتى لا يكون فيه متسع لغيرك، إنك على كل شيء قدير.

(أسماء النصرة) عند الدخول في العزلة، فاستمسك بها ولا تعجل في شيء من أمورك، وقل: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله (وعلى الله فليتوكل المؤمنون).

(وهذه أسماء الرضا) وسعة الصدر عما يرد عليك من الضيق في العزلة: حسبى الله آمنت بالله، رضيت بالله توكلت على الله، ولا قوة إلا بالله، وقل في بعض مناجاتك وسؤالك: يا من وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم أسألك الإيمان بحفظك إيمانا يسكن به قلبى، من هم الرزق، وخوف الخلق، وأقرب منى بقدرتك قربا تمحق به عنى كل حجاب محقته عن إبراهيم خليلك. فلم يحتج لجبريل رسولك ولا لسؤاله منك،

وحجبته بذلك عن نار عدوك، وكيف لا يحجب عن مضرة الأعداء من غيبته عن منفعة الأحياء؟ كلا إنى أسألك أن تغيبني بقربك منى حتى لا أرى ولا أحس بقرب شيء ولا ببعده عنى، إنك على كل شيء قدير.

# و فصل في ثمرة العزلة

قال رضى الله عنه: ثمرة العزلة الظفر بمواهب المنة، وهي أربع: كشف الغطاء، وتنزل الرحمة، وتحقيق الحبة، ولسان الصدق في الكلمة. قال الله تعالى: ﴿ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له ﴾ الآية.

# فصل في آفات العزلة المحك

قال رضى الله عنه: اعلم أن آفات العزلة في العوام القاصدين إلى الله تعالى على سبيل المعرفة والاستقامة في سلوك العلم إلى الله تعالى أربع: تعلق النفس بالأسباب، وركون النفس إلى الجهة المخصوصة من الاكتساب، واكتفاء العقل بما يحصل له من الاقتراب، وخطرات العدو بالأماني الصادرة عن المرام.

واعلم أن آفاتها في خواصهم أيضا أربع: الاستئناس بالوسواس والتحدث والرجوع إلى الناس، والتجديد في الوقت وهو من أمارات الإفلاس وملاقاة هواتف الحق على زعمه بالمعبود من الحواس، ولكل آفة سبيل في الجهاد بالرد إلى أصل التوحيد والمعرفة والحمل على سبيل الاستقامة، فإذا عرض لك عارض من جهة التعلق بالأسباب والركون إلى الجهة الخصوصة في الاكتساب، فارجعها إلى أصل المعرفة بالسوابق فيما قسم لها أو أجرى عليها، وقل لها اتخذت عهد الله عبدا أنك لن ترزق إلا بهذا السبب أو من هذه الجهة وضيق عليها بالمعرفة، وأغرقها في بحر التوحيد، وقل «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولذلك قالوا أغرق الدنيا في بحر التوحيد قبل أن تغرقك، وإن عرض كن عارض من جهة اكتفاء العقل بما حصل له من علم أو عمل أو نور أو هدى أو خطاب بنجوى فلا تغفل عن السابقة والخاتمة، ولابد من فعل الواحد الختار

الذى يفعل ما يشاء، ولا يبالى بحسنة المقبل ولا بسيئة المدبر، وإن عرض لك عارض من خطرات العدو الصادرة عن المراد، والمراد بالعبودية المحضة وجود الحق بلا سبب من الخلق فالله تعالى يقتضى منك أن تكون له عبدا وتحب أنت أن يكون لك ربا، فإذا كنت له عبدا من حيث يرضى كان لك ربا من حيث ترضى، ولا يدعك لغيره من طريق الحقائق، فكيف بالأمانى، فاعلم هذا الباب وأتقنه جدا، واستعن بالله واصبر (إن الله مع الصابرين) فإذا كنت في درجة الخواص من القاصدين، وعرض لك في معرفتك الوسواس بمايشبه العلم من طريق الإلهام والكشف من حيث التوهم فلا تقبل وارجع إلى الحق المقطوع به من كتاب الله أو سنة رسول الله.

واعلم أن الذي عارضك لو كان حقا في نفسه وأعرضت عنه إلى حق بكتاب الله أو سنة رسوله على لما كان عليك عيب في ذلك ، لأنك تقول إن الله قد ضمن لك العصمة في جانب الكتاب والسنة. ولم يضمنها في جانب الكشف والإلهام، فكيف ذلك، ولو قلت ذلك عن طريق الإلهام لم تقبله إلا بالعرض على الكتاب والسنة. فإذا لم تقبله إلا بهما فما بالك تأنس بالوساوس المتوهمة، واحفظ هذا الباب حتى تكون على بينة من ربك (ويتلوه شاهد منه) والشاهد ذلك، والبينة لا خطأ معها ولا إشكال، والحمد لله، وإذا عرض لك فيها عارض التحدث بالرجوع إلى الناس لتعرض عليهم ما أنت فيه وأنت معهم، لم تخرج عنهم بشيء، ولا تغتر باعتزال بدنك والقلب معهم فاهرب إلى الله فإن من هرب إلى الله آواه الله، وصفة الهروب إلى الله تعالى الكراهة لجانبهم، والحبة لجانب الله سبحانه باللجأ والاعتصام به (ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم) وإذا عرض لك عارض التجديد فجاهده بالعوارض الممكنة في العلم الحائل عن ذلك مما يجوز أن يكون، واصرف همتك إلى الله بالتقوى كي يجعل لك من ذلك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. فإن جاذبتك هواتف الحق وآفاتها الاستشهاد بالحسوسات عن الحقائق المغيبات، فلا تردها إلى ذلك فتكون من الجاهلين، ولا تدخل في شيء من ذلك بعقلك، وكن عند ورودها كما كنت قبل ظهورها حتى يتولى الحق بيانها وإيضاحها، ويتولى هداك (وهو يتولى الصالحين).

# فصل في جهاد العدو

قال رضى الله عنه: ومن أراد أن لا يكون الشيطان عليه سبيل فليصحح الإيمان والتوكل والعبودية لله على بساط الفقر واللجأ والاستعادة بالله: قال الله تعالى: ﴿ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ﴾ وقال تعالى: ﴿ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ﴾ وقال تعالى: ﴿ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ﴾ وتصحيح الإيمان بالشكر على النعماء، والصبر على البلاء، والرضا بالقضاء وصحة التوكل بهجران النفس، ونسيان الخلق، والتعلق بالملك الحق، وملازمة الذكر.. وإذا عارضك عارض يصدك عن الله فاثبت: قال تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ﴾ .

وتصحيح العبودية بملازمة الفقر والضعف والذل لله. وأضدادها أوصاف الربوبية فمالك ومالها، فلازم أوصافك وتعلق بأوصاف الله فقدمن بساط الفقر الحقيقى: يا غنى من للفقير سواك، ومن بساط العجز: يا قدير من للعاجز سواك، ومن بساط الضعف: يا قوى من للضعيف غيرك، ومن بساط الذل: يا عزيز من للذليل غيرك تجد الإجابة كأنها طوع يدك ﴿ واستعينوا بالله واصبروا إن الله مع الصابرين ﴾ ومن أخلد إلى أرض الشهوات واتبع هواه، ولم تساعد نفسه إلى التجلى وغلب عن التجلى فعبوديته في أمرين:

أحدهما معرفة النعم من الله فيما وهب الله له من الإيمان والتوحيد إذ حببه الله إليه وزينه في قلبه وكره إليه أضداده من الكفر والفسوق والعصيان، فيقول يا رب أنعمت على بهذا، وسميتنى راشدا فكيف أياس منك وأنت هديتنى بفضلك وإن كنت متخلفا؟ فأرجو أن تقبلنى وإن كنت زائغا. والأمر الثانى اللجأ والافتقار دائما، وتقول: صلم سلم، ونجنى وانقذنى، فلا طريق لمن غلبته الأقدار وقطعته عن العبودية المحضة إلا هذان الأمران، فإن ضيعهما فالشقاوة حاصلة والبعد لازم والعياذ بالله.

وقال رحمه الله: مخازن الشيطان أربعة إما أن تجلس متفكراً فيما يقربك إلى الله فتأتيه، أو متفكرا فيما يبعدك عنه فتتجنبه، وإما أن تجلس متفكرا فيما سبق من حسن عملك فتشكر وتستغفر، وإما أن تجلس متفكرا فيما سبق من ذنوبك فتستغفر وتشكر.

وقال رحمه الله : إذا أردت أن تغلب العدو فعليك بالإيمان والسركل وصدق العبودية والاستعاذة بالله من الشيطان. قال الله تعالى : ﴿ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ﴾ وقال : ﴿ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ﴾ وقال : ﴿ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان ﴾ وقال رحمه الله : اتخذ الله وليا، والشيطان عدوا وقد استرحت.

وقال رضى الله عنه: أتريد أن يغنيك الله حتى يغنى بك من أحب أو توسل أو دعا أو سأل؟ قلت: كيف لى بذلك؟ قال لا تتخذ منهم عدوا ولا حبيبا، واتخذ الله حبيبا، قلت: فكيف بالعداوة فى الله والحبة فى الله؟ قال ذلك بالله لا بالتعبد ولا بالحظ، فإن عاديت أو أبغضت فأعط العلم حقه ولا تتخذ الشيطان وليا. قال تعالى: ﴿ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ﴾ فإذا أحببت بالعلم فأصحبه معك ما وافق الطاعة، وإن خالف أبغضت بالعلم ما دام مع الخالفة، وسرك قاعد على بساط تحبه وتأديه خالف أبغضت بالعلم، فتنبه لهذا الباب فإنه موضع المزلة للجهال واستعن بالله، وقال: من اكتسب وقام بفرائض الله تعالى عليه فقد كملت مجاهداته.

### و فصل في الخواطر هي

قال رحمه الله كل علم تسبق إليك فيه الخواطر، وتتبعها الصور، وتميل إليه النفس، وتلتذ به الطبيعة فارم به وإن كان حقا، وخذ بعلم الله الذي أنزله

على رسوله، واقتد به وبالخلفاء والصحابة والتابعين من بعده وهداية الأثمة المربين من الهوى ومتابعته، تسلم من الشكوك والظنون والأوهام، والدعاوى الكاذبة المضلة عن الهدى وحقائقه، وماذا عليك أن تكون عبد الله ولا علم ولا عمل وحسبك من العلم والعمل بالوحدانية، ومن العمل محبة الله ورسوله عمل وحسبك من العلم واعتقاد الحق للجماعة. قال رجل دمتى الساعة يا رسول الله، قال: ما أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله، فقال رسول الله عن أحب.

وقال رضى الله عنه: قرأت سورة الإخلاص والمعوذتين ذات ليلة، فلما انسهيت إلى قوله: ﴿ من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس ﴾ رأيت بعد ذلك يقال لى شر الوسواس يدخل بينك وبين حبيبك يذكرك أفعاله السيئة وينسيك أفعاله الحسنة، ويكثر عندك ذات الشمال ويقلل عندك ذات اليمين، ليعدل بك عن حسن الظن بالله ورسوله إلى سوء الظن بالله ورسوله إلى سوء الظن بالله ورسوله فاحذروا هذا الباب فقد أخذ منه خلق كثير من الزهاد والعباد وأهل الورع والاجتهاد.

وقال رضى الله عنه: قيل إذا أردت أن تسلم من ذلك فلا تدبر لغد ولا لبعد غد.

# المحمد المعلى التوبة المحك

قال رضى الله عنه: لتكن همتك فى ثلاث: التقوى، والتوبة، والحذر، وقوامها بثلاث: الذكر، والاستغفار، والصمت عبودية لله تعالى، وحصن هذه السنن بأربع: الحب، والرضا، والزهد، والتوكل.

وقال رضى الله عنه: إذا فاتتك التقوى في الاستقامة فلا تفوتك في التوبة والإنابة.

وقال رضى الله عنه ألق بنفسك على باب الرضا، وانخلع عن عزائمك

وإرادتك حسى عن توبتك بسوبسه عليك. قال الله تعالى : ﴿ ثم تاب عليهم ليتوبوا ﴾.

وقال رحمه الله تعالى: اللهم إنى تبت إليك فأعدنى وقيدنى وقونى وانصرنى وثبتنى، واعصمنى واسترنى بين خلقك، ولا تفضحنى عند رسولك فقيل لك أنك مشرك. قلت كيف؟ فقيل إنك خفت الفضيحة عند الخلق، وإنما تخاف أن يفضحك الله بين الناس، ويكون قلبك متعلقا بالله بالناس، وتعلم أن أحدا منهم لا ينفعك ولا يضرك، فما دام قلبك متعلقا بعلمك وقدرتك وقوتك وجدك واجتهادك، فلست براج الله حتى تياس من الكل، متعلقا بالرجاء في الله في كل نفس، فتجد الروح المدد من الله وإن لم تصل حاجتك ويقطعك بذلك النور عن النظر إلى غيره ويضيق عليك.

وقال رضى الله عنه: رأيت النبى الله يقول: هدى لسنتى من آمن بالله واليوم الآخر، وأعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة، وعزم أن لا يعصى الله، وإن عصى استغفر الله وتاب وأناب، قلت كيف تاب، وأناب؟ فقال: تاب من معصية الله، وأناب من طاعة الله إلى الله.

### عي فصل في الاستغفار هي

قال رحمه الله تعالى : أحصن الحصون ما أخبرك عنه فى الاستغفار، وحقيقته أن لا يكون لك من غير الله قرار، قال الله تعالى: ﴿ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ﴾ .

قال رحمه الله تعالى: هممت بلقاء ملك من الملوك فعارضنى ذنبى، فكلما استغفرت وتبت ضعفت، فقيل لى قل: اللهم إنى أسألك الصلابة فى الدين، والعمل باليقين، وأعوذ بك من لقاء ذنبى، فإن ذلك مما يضعف قلبى، وأشهدنى إياك بالإشهاد فهو أقوى لسرى ولى: اللهم استرنى بمغفرتك، وارحمنى برحمتك، واقدرنى بقدرتك، وامددنى بمشيئتك، وعلمنى علما يوافق علمك، وهب لى حكما يصادف حكمك، وأوجد لى لسان الصدق فى

عبادك، وكن لى سمعا وبصرا، ولسانا وقلبا وعقلا، ويدا ومؤيدا، واعصمنى من الخطأ والزيغ والطغيان، والكذب في الأقوال والأفعال والأحوال، والعقود والظنون والأوهام والبصائر والأبصار، والخواطر والأفكار، وفي خفى خفى الهسواجس والوسسواس، والهم والفكر، والقسدرة والإرادة، والحسركسات والسكنات، وفيما علمت، يا عالم الخفيات، أنت ربى، وعلمك حسبى، لا أسأل ولا أفصل (إن ربى غنى كرم) وإنما هي عبودية تجرى على ما تشاء من الدعاء والسؤال، والتفصيل والإجمال، والأقوال والأفعال، والعقود والأحوال، وغييسر ذلك مما يكسب ويعطى بلا كسب ولا سؤال، (إن ربى بكل شيء عليم).

# النكر ك النكر الم

قال رحمه الله تعالى: الأذكار أربعة: ذكر تذكره، وذكر تذكر به، وذكر يذكر له، وذكر يذكرك، وذكر تُذكر به، فالأول حظ العوام، وهو الذي تطرد به الغفلة أو ما تخافه من الغفلة. والثاني تذكر به: أي مذكور، إما العذاب، وإما النعيم، وإما القرب، وإما البعد وغير ذلك، وإما الله جل وعلا. والثالث ذكر يذكرك مذكورات أربع: الحسنات من الله، والسيئات من قبل النفس ومن قبل العدو وإن كان الله هو الخالق لها والرابع ذكر تُذكر به وهو ذكر الله لعبده، وليس للعبد فيه متعلق وإن كان يجرى على لسانه، وهو موضع الغني بالذكر أو بالمذكور العلى الأعلى، فإذا دخلت فيه صار الذكر مذكورا والمذكور ذاكرا، وهو حقيقة ما ينتهي إليه في السلوك (والله خير وأبقي).

وعليك أيها الأخ بالذكر الموجب للأمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة وتمسك به وداوم عليه، وهو أن تقول: الحمد لله، وأستغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله بإزاء النعم والإحسان من الله، وأستغفر الله بإزاء ما من قبل النفس ومن قبل العدو وإن كان من الله خلقا وإرادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله بإزاء عوارض ما يرد عليك من الله، وما يصدر منك إليه وتنبه، فإن السر قلً ما يقع في الذكر أو في الفكر أو في السكوت أو في الصمت إلا على أحد

من هذه الأربعة الحسنة أو السيئة، فقل: الحمد لله، وأستغفر الله، وإن عرض لك هذه عارض من الله أو من نفسك لم يكن بعد خيرا أو شرا، فلست بقادر على دفعه أو جلبه، فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله، واجمع بين هذه الأذكار الشلائة في عموم الأوقات، وداوم عليها تجد بركتها – إن شاء الله تعالى والسلام.

قال رحمه الله: اقرع باب الذكر باللجأ والافتقار إلى الله بملازمة الصمت عن الأمثال والأجناس، ومراعاة السر عن محادثة النفس في جميع الأنفاس إن أردت الغني.

وقال رحمه الله: هن ثلاث: فرغ لسانك للذكر، وقلبك للتفكر، وبدنك لمتابعة الأمر وأنت إذاً من الصالحين.

وقال رحمه الله: إذا ثقل الذكر على لسانك، وكثر اللغو من مقالك، وانبسطت الجوارح في شهواتك، وانسد باب الفكرة في مصالحك، فاعلم أن ذلك لعظم أوزارك أو لكمون النفاق في قلبك، وليس لك طريق إلا التوبة والصلاح والاعتصام بالله والإخلاص في دين الله، ألم تسمع إلى قوله تعالى: ﴿ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، فتأمل هذا الأمر إن كنت فقيها، والله أعلم.

### ك فصل في المراقبة

قال رحمه الله تعالى: ثم عليك أيها السالك بطريق الآخرة بتحصيل ما أمرت به فى ظاهرك، فإذا فعلت ذلك فاجلس على بساط المراقبة، وخذ بالتخليص فى باطنك حتى لا يبقى منه شىء عنه نهاك، وأعط الجد حقه، وأقلل النظر إلى ظاهرك، إن أردت فتح باطنك لأسرار ملكوت ربك مما ورد عليك من خطرات تصدك عن مرادك فاعلم أولا فرب ربك علما يباشر قلبك بتكرار النظر فى جلب منافعك ودفع مضارك، وانظر فهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض فه فإن من الأرض نفسك، ومن السماء قلبك، فإذا

نزل من السماء إلى الأرض شيء فمن الذي يصرفه عنك غير الله ﴿ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم ﴾ فأعط المعية حقها بلزوم العبودية له في أحكامه، ودع عن منازعة الربوبية، في أفعاله، فإن من ينازعه يغلب (وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير) نعم الحق ما أقول لك: ما من نفس من أنفاسك إلا والله متوليه مستسلما كنت أو منازعا، لأنك تريد الاستسلام في وقت وتأبي إلا النزاع، وتريد النزاع في وقت وتأبي إلا النزاع، أفعاله ولا سيما عند من اشتغل بمراعاة قلبه لتحصيل حقائقه.

فإذا كان الأمر بهذا الوصف فأعط الأدب حقه فيما يرد عليك، بأن لا تشهد لشىء منك أولية إلا بأوليته، ولا آخرية إلا بآخريته، ولا ظاهرية إلا بظاهريته، ولا باطنية إلا بباطنيته، فإذا انتهت لأولية الأول نظرت لما يمول فيما قوله، فإن صدر عليك خاطر من محبوب يوافق النفس أو مكروه يلائمها لما يحرمه الشرع، فانظر لما يخلقه الله فيك بأثر ما يخطر ببالك. فإن ما لم يحرمه الشرع، فانظر لما يخلقه الله فيك بأثر ما يخطر ببالك. فإن وجدت تنبيها على الله تعالى فعليك بالتحقيق به، فذلك أدب الوقت عليك، ولا ترجع إلى غير ذلك، فإن لم تجد السبيل إلى التحقيق به فعرس بين يديه فهو أدب الوقت عليك ومهما رجعت إلى غيره فقد أخطأت سبيلك، فإن لم يكن ذلك منك فعليك بالتوكل والرضا والتسليم، فإن لم تجد السبيل إليه فعليك بالدعاء في جلب المنافع و دفع المضار بشرط الاستسلام والتفويض، وأحذرك من الاختيار فإنه شر عند ذوى الأبصار، فإذا هي أربعة آداب: أدب التحقيق، وأدب التعريس، وأدب التوكل، وأدب الدعاء، فمن تحقق به حفظ منه، ومن عرس عنده كفي من غيره بربه، ومن توكل عليه كفي من اختيار نفسه باختيار ربه، ومن دعاه بشرط الإقبال والمجبة أجابه إن شاء فيما يصلح له، أو منعه إن شاء ما لا يصلح له ولكل أدب بساط.

البساط الأول بساط التحقيق: إذا ورد عليك خاطر من غيره وكشف لك عن صفاته فكن هنالك بسرك وحرم عليك أن تشهده غيره.

البساط الثانى بساط التعريس: إذا ورد عليك خاطر من غيره وكشف لك من أفعاله فعرس هناك بسرك، وحرام عليك أن تشهد غير صفاته شاهدا ومشهودا، وفي الأول فناء الشاهد ونفي المشهود.

البساط الثالث: بساط التوكل فإذا ورد عليك خاطر من غيره أعنى ما تقدم ذكره محبوب أو مكروه وكشف لك عن عيوبه جلست عن بساط محبته متوكلا عليه راضيا بما يبدو لك من آثار فعله في أنوار حجبه.

البساط الرابع بساط الدعاء: فإذا ورد عليك خاطر من غيره وكشف لك عن فقرك فقد دلك على غناه، واتخذ الفقر بساطا، واحذر أن تنزل عن هذه الدرجة إلى غيرها فتقع في مكر الله من حيث لا تعلم، وأقل ما يكون منك إذا نزلت عنها أن ترجع إلى نفسك مدبرا لها ومختارا فأشرف لك ولا حال لك أن تحملها على الجد والاجتهاد إما في ظاهرك وإما في باطنك، طمعا أن تدفع عنها ما أراد الله أن يدفعه عنك، فكيف إذا نازعته فيما لا يريد دفعه عنك، وأقل ما في هذا الباب دعاوى الشه ك بأنك قد غلبت وما غلبت، فإن كنت غالبا فكن حيث شئت، وأن تكون حيث شئت أبدا، فدل اجتهادك على عظيم جهدك بأفعال الله، وما أتبع عابدا جاهلا أو عالما فاسقا، فما أدرى بأى الوصفين أصفك، أبالجهل أم بالفسق، أم بهما جميعا؟ نعوذ بالله من تعطيل النفس عن المجاهدات، ومن خلو القلب عن المشاهدات، إذ التعطيل ينفي الشرع، والخلو ينفي التوحيد، وحاكم الشرع قد جاء بهما جميعا، فادرج عن منازعة ربك تكن موحدا، واعمل بأركان الشرع تكن سنيا، واجمع بينهما بعين التأليف تكن محققا (أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) ثم إن خطر لك أيضا في مراقبتك خاطر من مكروه في الشرع أو محبوب فيه مما قد سلف منك فانظر ما تذكر به وتنبه، فإن ذكرت الله به فأدبك توحيده على بمساط تفريده فإن لم تكن هناك فأدبك رؤية فيضله فيهما حلاك به من لطيف رحمته، وزينسك به من طاعته، بتخصيص محبته على بساط مودته، فإن نزلت عن باب هذه الدرجة ولم تكن هناك فأدبك رؤية فضله إذ سترك فيما اقترفت من

معصيته ولم يكشف سترك لأحد من خلقه، فإن صرفت عن هذا وذكرت معصيتك ولم تذكر ما تقدم من الآداب الثلاثة فكن بأدب الدعاء في التوبة منها أو مثلها بطل المغفرة لها بحسب ما يطلبه الجاني المحاط به، هذا في جانب المكروه في الشرع.

وأما إذا ورد عليك خاطر من طاعة فقدمت وذكرت من أفادكها فلا تقر عينك بها بل بمنشئها، فإذا قرت عينك بغيره سقطت عن درجة التحقيق، فإن لم تكن في هذه المنزلة فكن في التي تليها، وهو أن تشهد عظيم فضل الله عليك إذ جعلت من أهلها وميراثها أن ترزق خيرا منها، بل من علاماتها الدالات على صحتها وإن لم تبوأ هنا وبوئت فيما دونها فأدبك بدقيق النظر في تلك الطاعة هل هي هي وأنت سالم من المطالبة فيها، أم هي بعكس ذلك وأنت مأخوذ بها؟ نعوذ بالله من حسنات تعود سيئات (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) فإذا نزلت عن هذه الدرجة إلى غيرها فأدبك طلب النجاة منها بحسنها وسيئها، وليكن هروبك من حسناتك أكثر من هروبك من سيئاتك إن أردت أن تكون من الصالحين.

وقال رحمه الله: إذا أردت أن يكون لك نصيب مما لأولياء الله تعالى، فعليك برفض الناس جملة واحدة إلا من يدلك على الله بإشارة صادقة وأعمال ثابتة لا ينقضها كتاب ولا سنة، وأعرض عن الدنيا بالكلية، ولا تكن ممن يعرض عنها ليعطى شيئاً على ذلك، بل كن في ذلك، عبد الله أمرك أن ترفض عدوه، فإن كنت في هاتين الخصلتين: الإعراض عن الدنيا والزهد في الناس، فأقم مع الله بالمراقبة، والتزم التوبة بالرعاية، واستغفر الله بالإنابة والخضوع للأحكام بالاستقامة.

وتفسير هذه الأربعة: أن تكون عبدا لله فيما تأتى، وتراقب قلبك أن لا يرى فى المملكة شيئا لغيره، فإن أتيت بهذا نادتك هواتف الحق من أنوار العز أنك قد عميت عن طريق الرشد من أين لك القيام بالمراقبة؟ وأن تسمع ﴿ وكان الله على كل شيء رقيبا ﴾ فهناك يدركك من الحياء ما يحملك على

التوبة بما ظننت أنه قربة، فالزم التوبة بالرعاية لقلبك، ولا تشهد ذلك منك بحال فتعود إلى ما خرجت عنه، فإن صحت هذه منك نادتك الهواتف أيضا من قبل الحق، أليست التوبة منه بدأت والإنابة منه تتبعها، واشتغالك بما وصف لك حجابك عن مرادك؟ فهناك تنظر أوصافك فتستعيذ بالله منها، فتأخذ في الاستغفار والإنابة، فالاستغفار طلب الستر من أوصافك بالرجوع إلى أوصافه، وإن كنت بهذه الصفة أعنى الاستغفار والإنابة ناداك من قريب اخضع لأحكامي ودع منازعتي، واستقم مع إرادتي برفض إرادتك، وإنما هي ربوبية تولت عبودية، فكن (عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) فمتى رأيت منك قدرة وكلتك إليها وأنا بكل شيء عليم، فإن صح لك هذا الباب ولزمته أشرفت من هناك على أسرار لا تكاد تسمع من العالمين.

## و فصل في آداب القبض والبسط

قال رضى الله عنه: القبض والبسط قُلَّ ما يخلو العبد منهما، وهما يتعاقبان كتعاقب الليل والنهار، الحق يقتضى منك العبودية فيهما، فمن كان وقته القبض فلا يخلو أن يعلم سببه أو لا يعلمه.

وأسباب القبض ثلاثة: ذنب أحدثته، أو دنيا ذهبت عنك أو نقصت لك، أو ظالم يؤذيك في مالك أو نفسك أو في عرضك أو ينسبك لغير دين أو غير ذلك، فإن ورد عليك القبض من أحد هذه الأسباب فالعبودية أن يرجع إلى العلم مستعملا له كما أمرك الشرع. أما في الذنب فبالتوبة والإنابة وطلب الإقالة، وأما في من أحد من الدنيا أو نقص فبالتسليم والرضا والاحتساب؟ وأما فيما يؤذيك به ظالم فبالصبر، واحذر أن تظلم نفسك فتنتصر لها فتتعدى الحق في حق الظلم، فيجتمع عليك ظلمان: ظلم غيرك لك، وظلمك لنفسك، فإن فعلت ما ألزمت به من الصبر والاحتمال أثابك سعة الصدر حتى تعفو وتصفح، وربما أثابك من نور الرضا ما ترحم به من ظلمك فتدعو له فتجاب دعوتك، وما أحسن ذلك إذا رحم الله لك من ظلمك!

وأما إذا ورد عليك قبض ولم تعلم له سببا فالوقت وقتان: ليل ونهار، فالقبض أشبه شيء بالليل، والبسط أشبه شيء بالنهار. وإذا ورد عليك القبض بغير سبب تعلمه فالواجب عليك السكون.

والسكون عن ثلاثة أشياء: عن الأقوال والحركات والإرادات فإن فعلت ذلك فعن قريب يذهب عنك الليل بطلوع النهار، أو يبدو لك نجم تهتدى به أو قمر تستضىء به، أو شمس تبصر بها والنجوم نجوم العلم، والقمر قمر التوحيد، والشمس شمس المعرفة. وإن تحركت في ظلمة ليلك فقل أن تسلم من الهلاك، واعتبر بقوله: ﴿ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ﴾ فهذا حكم العبودية في القبضتين جميعا.

وأما من كان وقته البسط فلا يخلو إما أن يعلم له سببا أو لا يعلمه، فالأسباب ثلاثة: السبب الأول زيادة الطاعة أو نوال من المطاع كالعلم والمعرفة. السبب الثاني زيادة من دنيا بكسب أو كرامة أو هبة أو صلة، السبب الثالث بالمدح والثناء من الناس، وإقبالهم عليك، وطلب الدعاء منك، وتقبيل يدك. فإذا ورد عليك البسط من أحد هذه الأسباب فالعبودية تقتضي أن ترى النعمة والمنة من الله عليك في الطاعة والتوفيق فيها، وتيسير أسبابها، واحذر أن ترى شيئا من ذلك من نفسك، وأخصها أن يلازمك الخوف خوف السلب عما به أنعم عليك فتكون محقوتا، هذا في جانب الطاعة والنوال من الله تعالى. وأما الزيادة من الدنيا فيهي نعم أيضا كالأولى، وخف مما بطن من آفاتها وغوائلها وتصريفها وجهة كسبها، إلى غير ذلك من الواجبات والمندوبات والمحرمات. وأما مدح الناس لك وثناؤهم عليك وتقبيل يدك وامتشال أمرك، فالعبودية تقتضي شكر النعمة بما ستر عليك، وخف من الله أن يظهر ذرة مما بطن منك فيمقتك أقرب الناس إليك. وأما البسط الذي لا تعرف له سببا فحق العبودية ترك السؤال والإذلال، والصولة على النساء والرجال، اللهم أن تقول رب سلم رب سلم إلى الممات، فهذه آداب القبض والبسط في العبودية جميعا إن عقلت والسلام.

## و فصل في آداب الفقد والوجد

قال رضى الله عنه: اعلم أن الفقد والوجد متعاقبان علينا كتعاقب الليل والنهار، ومدار هذا الأمر على أربعة أشياء: كن شاكرا لأنعم الله إذا وجدت، وراضيا عن الله إذا فقدت، وباذلا للفسضل، ولا تحزن على الشكر فيحزن عليك، وأحزن بالأمانة إذا زدت، وسلم وجهك إلى الله في كل أمر قصدت في نا حاجوك فقل أسلمت وجهى لله في الآية، ولا تكن عابدا مكايدا ولا زاهدا معاندا، ولا عاصيا متمردا، ولا مفتريا جاحدا، فإن حظيت بالأربع الأول فقد دخلت في ثناء الله تعالى بقوله: ﴿ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ﴾.

### والمناه المنتهاء المحكم

قال رضى الله عنه: رأيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله ما حقيقة المتابعة؟ فقال رؤية المتبوع عند كل شيء ومع كل شيء وفي كل شيء. وقال رضى الله عنه: الشيخ من دلك على راحتك في الدنيا والآخرة بالزهد، لا من دلك على تعبك.

وقال رضى الله عنه: ليس الرجل الكامل من حبى في نفسه، وإنما الرجل الكامل من حبى غيره.

وقال رضى الله عنه: ليس الرجل الكامل من سقط الخوف في نفسه، إنما الرجل الكامل من سقط الخوف به عن غيره.

وقال رضى الله عنه: كل شيخ لم تصل إليك الفوائد به من وراء حجاب فليس بشيخ.

وقال رضى الله عنه: عشرة وأى عشرة؟ فاحتفظ بها: إذا رأيت رجلا يدعى حالا مع أنه يخرجه عن أمر الشرع فلا تقربن منه: إذا رأيت رجلا يسكن إلى الرياسة والتعظيم فلا تقربن منه ولا ترج فلاحه أبدا. وإذا رأيت فقيرا عاد إلى الدنيا، فلو مت جوعا فلا تقربن منه ولا تركن إلى رفقته، فإن رفقته تقسى قلبك أربعين صباحا، وإذا رأيت رجلا يستغنى بعلمه فلا تأمنن جهله، وإذا رأيت رجلا يرخنى عن نفسه ويسكن إلى وقته فاتهمه فى دينه، واحلره أشد الحذر. وإذا رأيت رجلا مريدا يسمع القصائد ويميل إلى الراحة فلا ترجون فلاحه. وإذا رأيت فقيرا يحضر عند السماع فاعلم أنه قد حرم بركات ذلك بتشويش باطنه وتبديل فهمه.

وقال رضى الله عنه: من دعا إلى الله تعالى بغير ما دعا به الرسول على فهو بدعى.

وقال رضى الله عنه: ثلاثة لا تدعى وواحدة لا تزدرى: اقتداء بنوح النبى ومحمد العربى عنه ولا أقول الكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إنى ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما فى أنفسهم إنى إذاً لمن الظالمين ﴾.

## و فصل في آداب المجالسة المحك

قال رضى الله عنه: مسجالسة الأكابر بأربع أوصاف: بالتسخلى عن أضدادهم، والميل والحبة والتخصيص لهم. الشانى إلقاء السلم بين أيديهم، وترك ما تهوى لما يهوون. الثالث إيثار أقوالهم وأفعالهم، وترك التجسس على عقائدهم. الرابع تعلق الهمة بما تعلقت به همتهم بشرط الموافقة لهم فى أفعالهم.

وقال رضى الله عنه: إذا جالست العلماء فجالسهم بالعلوم المنقولة والروايات الصحيحة، إما أن تفيدهم، وإما أن تستفيد منهم، وذلك غاية الربح معهم. وإذا جالست العباد والزهاد فاجلس معهم على بساط الزهد والعبادة، وحل لهم ما استمرروه، وسهل عليهم، ما استوعروه، وذوقهم من المعرفة ما لم يذوقوه. وإذا جالست العباد الصديقين ففارق ما تعلم، ولا تنسب لما تعمل تظفر بالعلم المكنون، وبفوائد أجرها غير ممنون.

## والأداب على الأداب المحك

قال رضى الله عنه: آداب الحضرة ثلاثة: دوام النظر، وإلقاء السمع، والتوطين لما يرد من الحكم.

وقال رضى الله عنه: أربعة آداب إذا خلا الفقير المتجرد منها فاجعله والتراب سواء: الرحمة للأصاغر، والحرمة للأكابر، والإنصاف من النفس وترك الانتصاف لها. وأربعة آداب إذا خلا الفقير المتسبب منها فلا تعبأن به وإن كان أحدهم أعلم البرية: مجانبة الظلمة، وإيثار أهل الآخرة، ومواساة ذوى الفاقة، ومواظبة الخمس في الجماعة.

# فصل في آداب السؤال المحك

قال رضى الله عنه: مثال السائلين ثلاثة: سائل عن التصديق بتحقيق القرب، وسائل يسأل عن عين التحقيق برفع الحجاب، وسائل يسأل عن النيابة من الفناء عن نفسه.

وقال رضى الله عنه: إذا سألت فاسأل الله، فإن أعطاك فاشكره، وإن منعك فارض عنه. وإياك وكزازة النفس، وسوء الظن، وغلبة الشهوات فتحرم المحبة والمعرفة والرضا والمغفرة، وتحجب عن الله، وتطرد عن الحل الأعلى إلى أسفل من ذلك، ولست تدرى أن يرميك من حدود أسفل سافلين.

وقال رضى الله عنه: وقد أراد أن يمشى إلى بعض الظلمة في الدفع عن بعض الصالحين: اللهم اجعل مشيى إليهم تواضعا لوجهك وابتغاء لفضلك ورضوانك ونصرة لك ولرسولك، وزيني بزينة ﴿ الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ﴾ وخصني بالمحبة والإيثار ورفع الحجة من الصدور في الليل والنهار، وقنى شح نفسى واجعلنى من المفلحين ﴿ واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ﴾.

وقال رضى الله عنه : إذا دخلت على جبار أو متكبر فقل (إنى عذت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب).

وقال رضى الله عنه: أفضل ما يسأل العبد من الله خيرات الدين ففى خيرات الدين خيرات الآخرة، وفي خيرات الآخرة خيرات الدنيا، وفي خيرات الانيا، وفي خيرات الدنيا ظهور الربوبية، والإشراف على ما كان وما يكون، والدخول على الله في كل يوم سبعين مرة، والخروج كذلك، فتكسى كل مرة، حللا من الأنوار والتقريب.

وقال رضى الله عنه: إذا خوفك أحد من الجن والإنس فقل (حسبنا الله ونعم الوكيل).

وقال رضى الله عنه: إذا أردت أن تسأل حاجة من الناس فارفعها إلى الله، قبل أن ترفعها لأحد منهم، فإن قضاها لك منهم فاشكره واشكرهم، وإن لم يقض لك منهم فارض عن الله ولا تنسب شيئا لأحد منهم، ولا تذمن أحدا إلا بما ذمه الله، ولا عَدح أحدا إلا بما مدحه الله، وإلا فأمسك فهو أسلم لك وأهنأ للرضا من الله عنك، وأعبد الله باليقين ترفع في الدرجات العلا وإن قلً عملك.

وقال رضى الله عنه: أخس الناس منزلة عند الله من جعل دينه سببا لقضاء حواثجه.

وقال رضى الله عنه: إذا كانت لك حاجة وأردت أن تقضى حاجتك فأثبت الملك والقدرة والعلم والإرادة والمشيئة لله تعالى، واجعل فقرك إليه وحاجتك عنده، وأحذرك أن يمتد بصر قلبك إلى غير الله تعالى فتحجب عن الله بل فوض أمرك إليه، ولا تفرح ولا تحزن ولا تخف ولا ترج ولا تذل، والمؤمن لا يذل نفسه وقل (باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم).

## والأستغارة المستغارة المحكم

قال رضى الله عنه: لا يستخار إلا أمين، وكم عبد أمين على الأموال غير أمين على الفروج ولا يكون أمينا على أمين على الفروج ولا يكون أمينا على الأموال، ورب عبد يكون أمينا في الأموال أمينا في الفروج غير أمين على الدين والأمين على الدين هو الآخذ عن الله ببصيرة اليقين والإشراف على الأحوال كلها وعواقب الأمور في الدنيا والآخرة.

## ك فصل في النية

قال رضى الله عنه: حقيقة النية عدم غير المنوى عند الدخول فيه، وكمال الاستصحاب على التمام.

وقال رضى الله عنه فى قوله على: «الأعمال بالنيات» فقال إن للنية محلا ووقتا وكيفية ومعنى، فنسألك الصفاء محلاتها، والتوفيق فى أوقاتها والعصمة فى كيفياتها، والتحقيق لمعانيها، ونسألك صحة العقد، وحسن القصد وإرادة لوجه الله تعالى، وتعظيما لحق الربوبية، وإلزام النفس وصف العبودية، فمحل النية القلب، ووقتها عند افتتاح الأعمال، وكيفيتها ارتباط القلب مع الجوارح. ومعنى النية أربعة أشياء: القصد، والعزم، والإرادة، والمشيئة، كل ذلك بمعنى واحد. وللنية صورتان: توجه القلب بحسن التيقظ فيه. والصورة الثانية الإخلاص فى العمل لله ابتغاء ما عنده من الأجسر، وإرادة وجه الله.

وقال رحمه الله في قوله ﷺ: ومن حسنت نيته صلح عمله و فحسن النية فيما بينك وبين الله بتوجه القلب بالتعظيم لله والتعظيم الأمر الله والتعظيم لما به أمر الله، وفيما بينك وبين العباد بتوجيه النفوس بالنصيحة لهم ، مع القيام بالحقوق ، وترك الحظوظ ، ونبذ العوارض ، مع الصبر لله والتسوكل على الله .

## والأعمال المحكال المحكال

قبال رضى الله عنه: مدار الأعمال على أربعة أشياء: المحبة والإخلاص والحياء والإيمان، فالحبة بالخوف، والإخلاص بالعلم، والحياء بالتعظيم، والإيمان بالصدق.

وقال رحمه الله يحكى عن أستاذه رحمه الله أنه قال: أفضل الأعمال أربعة بعد أربعة : الخبة لله، والرضا بقضاء الله، والزهد في الدنيا، والتوكل على الله والقيام بفرائض الله، والاجتناب لحارم الله، والصمت عما لا يعنى، والورع عن كل شيء يلهى.

وقال رحمه الله: اللهم إنا نسألك حسن المآب، ودوام الذكر والفكر، واللجأ والافتقار إليك، والدعاء لك، والاستجابة منك، والثقة بك، والتوكل عليك، والزهد الواقع على الرد القاطع، والحبة والرضا، هذه أعمال الصديقين في بداية أمورهم.

## المجاهد المجالة المجاهد المحجاد المحجا

قال رحمه الله: أوراد الصادقين عشرون: الصوم، والصلاة، والذكر والتلاوة، وحفظ الجوارح، وذم النفس عن الشهوات، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر على أصول أربعة: الزهد في الدنيا، والتوكل على الله، والرضا بقضاء الله. والحب الصافي على مباني أربعة: الإيمان والتوحيد وصدق النية وعلو الهمة، ومن لم يكن فيه أربع خصال فلا ترج له فلاحا: العلم والورع والخشية لله والتواضع لعباد الله.

وقال رحمه الله يحكى عن أستاذه رحمه الله، أنه قال: عبادة الصديقين عشرون: كلوا واشربوا والبسوا واركبوا، وانكحوا واسكنوا، وضعوا كل شيء حيث أمركم الله، ولا تسرفوا، واعبدوا الله واشكروه، وعليكم بكف الأذى وحسمل الأذى وبذل الندى، فإنها نصف العقل. والنصف الشانى: أداء الفرائض، واجتناب المحارم والرضا بالقضاء، وإن عبادة الله هي التفكر في أمر

الله. والثقة في دين الله أس العبادة والزهد في الدنيا. ورأسهما التوكل على الله، فهذه عبادة الأصحاء من المؤمنين، وإن كنتم مرضى فاستشفوا واسترقوا بالعلماء، واختاروا منهم الأتقياء الهداة المتوكلين على الله تعالى.

وقال رضى الله عنه: سألت أستاذى عن ورد الحققين؟ فقال: عليك بإسقاط الهوى ومحبة المولى، أبت الحبة أن تستعمل محبا لغير محبوبه.

وقال رضى الله عنه يحكى عن رجل سأل أستاذه رحمه الله وظف على وظائف وأورادا، قال فغضب منه الأستاذ وقال أرسول أنا؟ فأوجب الواجبات؟ الفرائض معلومة والمعاصى مشهورة، فكن للفرائض حافظا، وللمعاصى رافضا واحفظ قلبك من إرادة الدنيا وحب النساء وحب الجاه وإيثار الشهوات، واقنع من ذلك كله بما قسم الله تعالى لك. إذا خرج لك مخرج الرضا فكن لبه شاكرا. وإذا خرج لك مخرج السخط فكن عنه صابرا، وحب الله قطب تدور عليه الخيرات، وأصل جامع لأنواع الكرامات وحصون ذلك كله أربعة: صدق الورع، وحسن النية، وإخلاص العمل، وصحبة العلم؟ ولا تتم لك هذه الجملة إلا بصحبة أخ صالح أو شيخ ناجح.

وقال رضى الله عنه يحكى عن أستاذه رحمه الله أنه سمعه يقول لرجل استأذنه في المجاهدة لنفسه فأجابه بقوله تعالى : ﴿ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ﴾ الآية.

## فصل في العباد والزهاد

قال رضى الله عنه: العباد بنوا أمرهم على عشرة أصول: على الصوم، والصلاة، والذكر، والتلاوة، والدعاء، والاستغفار، والتضرع، والبكاء واعتزال الناس، وتحصيل هذا القوت من وجه حلال، وبساطهم الذكر، والزاهد يزيد عليهم بأربعة أوصاف: الزهد في الدنيا عموما، وفي الناس خصوصا، ويكشف الغيب الملكوتي، والتخير للأحوال، ومقامات الرجال، وبساطهم الفكر.

وأما الأولياء فهم درجات: بسط لهم في العلم والمعرفة، والنور والمحبة، والتوحيد واليقين، وكشف الغيب، والرسوخ فيه، والتحقق بالغنى وبآثار أنوار البقاء، وبساطهم الحبة الفرعية.

وأما الصديقون، فلهم في بدايتهم خمسة أحوال: طي الوجود عن أسرارهم، وكشف أمر الدين لأرواحهم، ومراقبة القلوب، ومراعاة العقول، وحفظ النفوس. وأما الخمسة التي في نهايتهم: فالتحقيق في الحبة، والكف، والصمت، والثبات في الخلة والإنصاف بالبقاء، وبساطهم الحبة الأصلية، وفائدة التفصيل أن يعطى المقتدى به كل أحد من أتباعه على قدر حاله ومقامه فيما أنزل الله فيه.

### و فصل في الطاعات هي

قال رضى الله عنه: لا تؤخر طاعة وقت لوقت فتعاقب بفوتها أو بفوت غيرها أو مثلها جزاء لما كفر من ذلك الوقت، فإن لكل وقت سهما في العبودية يقتضيه الحق منك بحكم الربوبية، فقلت في نفسى: قد أخر الصديق الوتر إلى آخر الليل، فإذا هو بصوت في النوم: تلك عادة جارية وسنة ثابتة ألزمه الله إلى آخر الليل، فإذا هو بصوت في النوم: تلك عادة جارية وسنة ثابتة ألزمه الله إياها مع المحافظة عليها، فإنى لك بها مع الليل إلى الراحات، والتسمتع بالشهوات هيهات، والدخول في أنواع المخالفات، والغفلة عن المشاهدات، بالشهوات هيهات، والدخول في أنواع المخالفات، والغفلة عن المشاهدات، هيهات، فقلت في نفسى: أتدبير أم رفض؟ فقال: بل تدبير يقتضى الأدب والتنبيه لما أغفل، وهي وصية إليك ووصية منك لعباده الصالحين، فتنبه لها ولا تكن من الغافلين.

وقال رضى الله عنه قيل لى مرة: ما الذى استفدت من طاعتى، وما الذى استفدت من معصيتى ؟ فقلت: استفدت من الطاعة العلم الزائد والنور النافذ والحبة، واستفدت من المعصية الغم والحزن والخوف والرجاء.

وقال رضى الله عنه في بعض الأخبار: من أطاعني في كل شيء أطعته في كل شيء، قال كأنه يقول: من أطاعني في كل شيء بهجرانه لكل شيء أطعته

فى كل شىء بأن أنجلى له فى كل شىء حتى يرانى كأنى كل شىء، هذه الطاعة والمشاهدات فى حق العوام من الصالحين، وأما الخواص من الصديقين فطاعتهم باليأس منهم بإقبالهم على كل شىء لحسن إرادة مولاهم فى كل شىء، فكأنه يقول: من أطاعنى بكل شىء بإقباله على كل شىء لحسن إرادتى كل شىء أطعته فى كل شىء بأن أتجلى له عند كل شىء حتى يرانى أقرب إليه من كل شىء.

وقال رحمه الله: عليك بالمطهرات الخمس في الأقوال، والمطهرات الخمس في الأفعال، والمطهرات الخمس في الأفعال، والتبرى من الحول والقوة في جميع الأحوال، وغص بعقلك إلى المعانى القائمة بالقلب، وأخرج عنها وعنه إلى الرب، وواحفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده أمامك؛ واعبد الله بها (وكن من الشاكرين). فالمطهرات الخمس في الأقوال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمطهرات الخمس، والتبرى من الحول والقوة وهو قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله.

## فصل في العزة ك

قال رحمه الله في قوله تعالى ﴿ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ فعزة المؤمن أن يمنعه الله من التعبد للنفس والهوى والشيطان والدنيا أو لشيء من المكونات في الغيب والشهادة والدنيا والآخرة. والمنافق لا يعلم العزة إلا بالأسباب والتعبد للأرباب (أإله مع الله تعالى عما يشركون – أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يُخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعو تموهم أم أنتم صامتون).

وقال رحمه الله في قول بعضهم: من أراد عز الدارين فليدخل في مذهبنا هذا يومين قال له القائل: كيف لي بذلك؟ قال فرق الأصنام عن قلبك، وأزح من الدنيا بدنك ثم كن كيف شئت، فإن الله لن يدعك، فإن جاءك شيء من الدنيا بعد فلا تنظر إليه بعين الرغبة، ولا تصحبه بالرهبة، ولا تجلس معه إلا

بالواجب في صرفه وإمساكه، وإن طلبت شيئا من ذلك يوما فاشهد طلب الله لك في طلبك له فإنك مطلوب بالطلب، فإن خرج لك الطلب منه مخرج الرضاء فادخل، ولا تعلق قلبك بالظفر به ولابد، فإنك لا تدرى أتصل إليه أم لا ؟ وإن وصلت إليه فلست تدرى ألك هو أم لغيرك ؟ فإن كان لك فلست تدرى أفيه الخير أم فيه الشر ؟ وإن كان لغيرك فليس لك به علم، هل هو لحبيبك أم لعدوك ؟ وعلى الجملة: كيف يسكن القلب إلى موهوب تتصور فيه هذه الوجوه كلها وأكثر من ذلك، فاطلبه وأنت متعلق بالله وناظر إليه، واستعمل الشكر إذا ظفرت به، والصبر والرضا إذا لم تظفر، بل الثناء على الله أجمل، لأنه لم يمنعك عن بخل وإنما منعك نظرا لك، فإذا منعك ذلك فقد أعطاك ولكن لا يفقد العطاء في المنع إلا الصديقون، وإن خرج بك الطلب من الله مخرج يفقد العطاء في المنع إلا الصديقون، وإن خرج بك الطلب من الله مخرج السخط بدلالة مخالفة العلم أو ما يكاد فالجأ إلى الله وفر إليه حتى يكون هو الذي يخلصك و (يفعل الله ما يشاء – والعاقبة للمتقين).

## ك فصل في التواضع

قال رحمه الله: وُسِم بالسعادة رجل عرف الحق فتواضع لأهله وإن عمل ما عمل، ووسم بالشقاوة رجل جحد الحق وتكبر على أهله ولو عمل ما عمل.

وقال رحمه الله: خرجت إلى البستان مع أصحاب لى بمدينة تونس ثم عدت إلى المدينة وكنا ركبانا على الحمير، فلما وصلنا قريبا من المدينة نزلوا وكان طينا وقالوا يا سيدى انزل هنا، فقلت ولم؟ فقالوا هذه المدينة ونستحى أن ندخلها على الحمير، قال فثنيت رجلى وأردت موافقتهم، فإذا النداء على أن الله لا يعذب على راحة يصحبها التواضع، ولكن يعذب على راحة يصحبها الكبر.

### المنقوى كالمنقوى

قال رحمه الله: اتخذ التقوى وطنا، ولا يضرك مدح النفس ما لم تصر على الذنب أو ترضى بالعيب، وتسقط عنك الخشية في الغيب.

### 

قال رحمه الله: ليس هذا الطريق بالرهبانية، ولا بأكل الشعير والنخالة، ولا ببقبقة الصناعة، وإنما هو بالصبر واليقين في الهداية والنخاهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ وهذا الثغر ثغر كريم لرجل كريم فيه خمس خصال: الصبر والتقوى والورع واليقين والمعرفة. الصبر إذا وذي، والتقوى أن لا يؤذى، والورع فيما يخرج وما يدخل من ها هنا وأشار إلى فيه، وفي القلب أن لا يلج فيه غير ما يحب الله ورسوله، واليقين في الرزق، والمعرفة بالحق التي لا تُذَل معها لأحد من الخلق (واصبر إن العاقبة للمتقين – ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون).

وسئل رحمه الله عن الورع؟ فقال الورع نعم الطريق لمن عجل ميراثه وأجل ثوابه، فقد انتهى بهم الورع إلى الأخذ من الله وعن الله، والقول بالله والعمل لله وبالله، على البينة الواضحة والبصيرة الفائقة، وهم في عموم أوقاتهم وسائر أحوالهم لا يدبرون ولا يختارون، ولا يريدون ولا يتفكرون، ولا ينظرون ولا ينطقون، ولا يبطشون، ولا يشون، ولا يتحركون إلا بالله ولله من ينظرون ولا ينطقون، ولا يبطشون، ولا يشعركون إلا بالله ولله من حيث لا يعلمون هجم بهم العلم عن حقيقة الأمر، فهم مجموعون في عين الجمع، لا يتفرقون فيما هو أعلى ولا فيما هو أدنى الأدنى، فالله يوزعهم عن ذلك ثوابا لورعهم مع الحفظ لمنازلات الشرع عليهم، ومن لم يكن لعلمه وعمله ميراث فهو محجوب بدنيا أو معروف بدعوى، وميراثه التعزز خلقه، والاستكبار على مثله، والصولة بعلمه، فهذا هو الخسران المبين، والعياذ بالله من ذلك، والأكياس يتورعون عن هذا الورع، ويستعيذون بالله منه، ومن لم يرد بعلمه وعمله افتقارا لربه وتواضعا خلقه فهو هالك، فسبحان من قطع يرد بعلمه وعمله افتقارا لربه وتواضعا خلقه فهو هالك، فسبحان من قطع عن موحدهم (فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم).

وقال رضى الله عنه: أكرم المؤمنين وإن كانوا عصاة فاسقين، وأقم عليهم الحدود واهجرهم رحمة بهم، لا تقزز عليهم، ولا تقتد بمن يتورع بما تناولته أيدى المؤمنين، ولا تتورع مما مسته أيدى الكافرين؟ وقد علم ما نال الحجر من مس أيدى المشركين فاسود لذلك.

### والإخلام المحك

قال رحمه الله: الإخلاص نور من نور الله استودعه الله قليب عبده المؤمن فقطعه به عن غيره، فذلك هو أصل الإخلاص، ثم يتشعب أربع إرادات: إرادة الإخلاص في العمل على التعظيم لله، وإرادة الإخلاص على التعظيم لأمر الله، وإرادة الإخلاص في تصفية لأمر الله، وإرادة الإخلاص في تصفية العمل عن الشوائب لا يراعي فيه غير ذلك، وكل هذه الإرادات استعبدنا بها، فمن تحسك بواحدة منها فهو مخلص درجات عند الله (والله بصير بما تعملون) وإلى ذلك الإشارة بقوله جل وعلا فيما يحكى عنه جبريل عليه السلام لرسوله على الإخلاص سر من سرى، استودعته قلب من أحببته من عبادى.

وقال رحمه الله: رأيت كأنى أطوف بالكعبة طالبا من نفسى الإخلاص وأنا أفستش عليه فى سرى، فإذا النداء على كم تدندن مع من يدندن، وأنا السميع القريب العليم الخبير؟ وتعريفى يغنيك عن علم الأولين، والآخرين، ما خلا علم الرسول وعلم النبيين، وإنما هو أربعة: إخلاص من مخلص فمخلص به مخلص له. وهو على ضربين: إخلاص الصادقين، وإخلاص الصديقين فإخلاص الصادقين لطلب الأجر والثواب، وإخلاص الصديقين بنظر وجود الحق مقصودا به لا بشىء من عنده، فمن استودع ذلك فى قلبه فهو المستثنى على لسان عدوه بقوله (لأغرينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين).

وقال رحمه الله: إن أردت السلامة من الغرور، فأخلص العمل لله بشرط العلم، ولا ترض عن نفسك بشيء.

### اليقين ڪ

قال رحمه الله: من علم اليقين بالله وبما لك عند الله، أن تتعاطى بين الخلق ما لا تصغر به عند الحق وإن صغرت به فى أعين الخلق، بلا اعتراض من الشرع، ولا منازعة من الطبع، بل من عين اليقين نسيان الخلق عند هجوم الشدائد، وتتابع الفوائد، بسواطع الشواهد، بل من حق اليقين الفرق فى الشيء كأنك نفس الشيء كمن اضطر إلى رؤية البحر فركبه وانكسرت صفينته فتلاطمت عليه أمواجه، فمنهم بعد من يفنى ويذهب مع الذاهبين، وينقل إلى درجات عليين، ومنهم من يحيا ويبقى مع الباقين، لا حظ للمقتدى فيه بل هو مستور عن الخلق أجمعين، ومنهم من يبقى برزخا بين الحق والخلق ظاهرا بالتعيين، كاملا فى الوصفين، قدوة للثقلين، ومنهم الإمام الأكبر الفرد القطب الغوث، كاملا فى الوصفين، قدوة للثقلين، ومنهم الإمام الأكبر الفرد القطب الغوث، ون الجامع الختص بالأسماء والصفات والأنوار والأخلاق وما لا يسمع سامع، ومن دونهم من لا درجة له من الأولياء والأتقياء والعباد والزهاد ومن أهل النظر بالدليل والبرهان، ولم يطلع بعد على الكشف والعيان، ومن دونهم أهل الوسائل بالأعمال والأحوال، وأهل التخليط فى الأقوال والأفعال (ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء).

وقال رحمه الله: إن كنت مؤمنا موقنا فاتخذ الكل عدوا كما قال إبراهيم عليه السلام (فإنهم عدو لى إلا رب العالمين) وإن كنت محمديا فاتل هذه الآية (قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) أخرج الفصل بشيئين الاستقبال تحقيقا للرسول، وأما الله سبحانه وتعالى فلا ماضى عنده ولا استقبال، إذ لا يتحدد عنده شيء.

وقال رحمه الله يحكى عن استاذه رحمه الله أنه قال: أربعة من كن فيه احتاج الخلق إليه وهو غنى عن كل شيء: المحبة لله والغنى والصدق واليقين. الصدق في العبودية، واليقين بأحكام الربوبية، (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون).

## الكرامة الكرامة المحك

قال رحمه الله: بسط الكرامة أربعة: حب يشغلك عن حب غيره، ورضى تصل به حبك بحبه، وزهد يحققك بزهد رسوله، وتوكل يكشف لك عن حقيقة قدرته.

وقال رحمه الله: كرامة الله في الرضا تلهيك عن المصائب إلى يوم اللقا.

وقال رحمه الله: كرامة الصديقين خمسة: أولها دوام الذكر والطاعات بشرط الاستقامة. والثانية الزهد في الدنيا بإيثار القلة. الثالثة تجديد اليقين مع المعارضات. الرابعة وجود الوحشة مع أهل المنفعة والأنس مع أهل المضرة. الخامسة ما يظهر على الأبدان من طى الأرض والمشى على الماء وغير ذلك، مما لا يجرى تحت حكم العادة، ولهذا الفضل أوقات وأشخاص وأماكن، فمن طلبها في غير وقتها قَلَّ ما يعشر عليها.

وعلى الجملة لا يعطاها من طلبها، ولا من تحدثه نفسه بها واستعمل نفسه في طلبها، إنما يعطاها عبد لا يرى نفسه ولا عمله، وهو مشغول بمحاب الله، ناظر لفضل الله آيس من نفسه وعمله، وقد تظهر على من استقام في ظاهره، وإن كانت هبات النفس في باطنه ظهرت على من عبد الله في اللجة في جزيرة من جزائر البحر خمسمائة سنة، فقيل له ادخل الجنة برحمتي، فقال بل بعملى.

وقال رحمه الله: إنما هنا كرامتان جامعتان محيطتان: في الدنيا كرامة الإيمان بزيادة الإيقان، وشهود العيان. وكرامة العمل بالاقتداء والمتابعة ومجانبة الدعاوى والخادعة، فمن أعطيهما وجعل يشتاق إلى غيرهما فهو عبد مفتر كذاب أو ذو خطأ في العلم والعمل بالصواب، كمن أكرم شهود الملك والخدمة إلى عين الرضا، وجعل يشتاق إلى سياسة الدواب وخلع الرضا، وكل كرامة لا يصحبها الرضا من الله فصاحبها مستدرج مغرور، أو ناقص أو هالك مثبور.

وقال رحمه الله: للقطب خمس عشرة كرامة، فمن ادعى شيئا منها فليبرز بحدد الرحمة والعصمة والخلافة والإنابة، ومدد حملة العرش العظيم، ويكشف له عن حقيقة الذات وإحاطة الصفات، ويكرم بكرامة الحكم، والفصل بين الموجودين وانفصال الأول عن الأول، وما انفصل عنه إلى منتهاه، وما ثبت فيه، وحكم ما قبل وحكم ما بعد، وحكم من لا قبل له ولا بعد، وعلم البداء وهو العلم المحيط بكل علم وبكل معلوم بدئ من السر الأول إلى منتهاه ثم يعود إليه.

وقال رحمه الله: قيل لى إن أردت كرامتى فعليك بطاعتى وبالإعراض عن معصيتى، وإن زللت بغلبة الشهوة وعظيم القدرة، فاعلم قربى منك ونظرى إليك وإصاطتى بك وقدرتى إليك، واستنقذ نفسك منى ومن عظيم قدرتى، وقل: موجود قبل كل موجود، وهو الآن على ما هو عليه موجود، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، ضاقت على الأرض بما رحبت، وضاقت على نفسى، ولا ملجأ إلا إليك فتب على لأتوب، إنك أنت التواب الرحيم.

## العلم العلم العلم العلم

قال رحمه الله: رأيت كأنى واقف بين يدى الله عز وجل ، فقال: لا تأمن مكرى في شيء وإن آمنتك، فإن علمي لا يحيط به محيط، وهكذا كانوا.

وقال رضى الله عنه: لا تلتفت علما ولا عملا ولا مددا وكن بي ولى في ذلك أبدا.

وقال رحمه الله: لا تنشر علمك ليصدقك الناس، وانشر علمك ليصدقك الله وإن كان لام العلة موجودا، فعلة تكون بينك وبين الله من حيث أمرك خير لك من علة تكون بينك وبين الله من حيث أمرك خير لك من علة تكون بينك وبين الناس من حيث نهاك، ولعلة ترد إلى الله خيس لك من علة تقطعك عن الله، فمن أجل ذلك علقك بالشواب والعقاب، إذا لا يرجى ولا يخاف إلا من قبل الله، وكفى بالله صادقا ومصدقا، وكن بالله عالما ومعلما، وكفى بالله هاديا ونصيرا ووليا: أى هاديا يهديك ويهدى بك

ويهدى إليك، ونصيرا ينصرك وينصر بك ولا ينصر عليك، ووليا يوليك ويولى بك ولا يولى عليك.

وقال رحمه الله: هذه العلوم أفراس وبيان لمواقع النفوس، وخواطرها ونكرها وإرادتها، وقطع القلوب عن الملاحظة والمساكنة والمراكنة على سبيل التوحيد والشرع، بصفاء الحبة وإخلاص الدين بالسنة، ولهم بعد زوائد في مقامات اليقين: من الزهد والصبر والشكر والرجاء والخوف والتوكل والرضا، وغير ذلك من مقامات اليقين، فهذا سبيل القاصدين في طريق المعاملات لله. وأما أهل الله وخاصته: فهم قوم جذبهم عن الشر وأصوله، واستعملهم بالخير وفروعه، وحبب إليهم الخلوات، وفتح إليهم سبل المناجاة، فتعرف إليهم فعرفوه، وتحبب إليهم فأحبوه، وهداهم السبيل إليه فسلكوه، فهم به وله، ولا يدعهم لغيره ولا يحجبهم عنه، بل هم محجوبون به عن غيره، ولا يعرفون سواه ولا يحبون إلا إياه. (أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب).

وقال رضى الله عنه: رأيت النبى ملكة ونوحا عليه السلام وملكا بين أيديهما فقال: لو علم نوح من قومه كما علم محمد عليه الصلاة والسلام من قومه ما دعا عليهم بقوله (لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا - إلى قوله - كفارا) هذا موضع العلم الحقيقى الذى لا يتبدل، ولو علم محمد عليه الصلاة والسلام من قومه ما علم نوح عليه السلام من قومه ما أمهلهم طرفة عين، ولكن علم أن فى أصلابهم من يؤمن به ويسعد بلقاء ربه، فقال: اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون، فكل على علم وبينة من الله، فألزم كل واحد ما ألزم من الدعاء، ثم قال أليس كذلك؟ فقالا بلى، ثم قال: من جاهد نفسه وهواه وشيطانه وشهوته ودنياه فغلب فهو منصور ومأجور، ومن جاهد أولئك فغلب فهو منصور ومأجور، ومن جاهد أولئك فغلب فهو مغفور ومشكور، ما لم يصر على الذنب أو يرضى بالعيب، أو تسقط منه الخشية في الغيب، ومن كان بإحدى الثلاث وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، وآمن بالقدر كله وخاف من ذنبه، ووجل من ربه، فالرحمة إليه أسرع من

القَطر إلى أرضه، ويقول الله وأرحم ما أكون بعبدى إذا أدبر عنى وأجل ما يكون عندى إذا أقبل على، ويحزن يكون عندى إذا أقبل على، والهالك الذى يفرح بالمعصية إذا أعطى، ويحزن عليها إذا فاتته، ويفتخر بها ولا يستتر منها، فنعوذ بالله، وهو في مشيئة الله.

وقال رحمه الله: حقيقة العلم بالخير السكون فيه، وحقيقة العلم بالشر الخروج عنه.

وقال رحمه الله: العلوم على القلوب كالدراهم والدنانير في الأيدى، إن شاء نفعك بها، وإن شاء ضرك معها.

وقال رضى الله عنه: سبعة ارفع قلبك عنها: لا علوم ولا أعمال، ولا خصائص ولا ودائع، ولا أماكن ولا لطائف، ولا حقائق تنجيك من قدر الله تعالى.

### و فصل في الإيرادات هي

قال رحمه الله: أصول الإرادات على مذهب محقق الصوفية مبنى على أربع: الصدق في العبودية، وترك الاختيار مع الربوبية، والأخذ بالعلم في كل شيء وإيشار الله بالحبة على كل شيء. والصدق يبنى على أربعة أصول: على التعظيم والحبة والحياء والهيبة. وترك الاختيار يبنى على أربعة أصول: على الشهود في القبضة، وعلى التحقيق بالوصية، وعلى التصديق، وعلى الثقة بضسمان الله ووعده. والأخذ بالعلم يبنى على أربعة أصول: إما من طريق الإشارة، وإما من طريق المواجهة، وإما من طريق الفهم، وإما من طريق السمع. وإيثار الله بالحبة يبنى على أربعة أصول: إيثار أفعاله بالرضا عند كل مفقود، وإيثار محابه على محاب نفسك، هذا لمن نفذ. وأما من لم ينفذ فليكن مع الأستاذ النافذ بهذه المثابة.

وقال رحمه الله في قول بعضهم: من لم تصح إرادته لم تزده مرور الأيام إلا إدبارا، قال: فمن أراد أن تصح إرادته، فليوصل أمره على العلم برفض الجهل

وعلى رفض الدنيا بالإقبال على الآخرة، ويلازم الخلوة ودوام الذكر فهناك تظهر عليه آثار الخصائص بالنور والبهاء في الوجه، وتقبل الناس عليه من الرجال والنساء من الحواضر والبوادي، ويسارعون إلى إكرامه والسلام عليه والتعظيم له، فإن قبل ذلك منهم قبل التمكن والتحقيق يسقط من عين الله ويرد إلى ما خرج منه، فتارة يمدح هذا ويذم هذا، ويحتال على هذا، ويعرض عن هذا، ويرضي على هذا ويغضب على هذا، فقد ظهرت عورة نفسه بإدباره عن ربه ورفضه لمحاب الله بمحاب نفسه، فاحذروا هذا الداء العظيم، فقد هلك به خلق كشير فاعتصمموا بالله (ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم).

### کے فصل فی الإیمان کے

قال رحمه الله: أن تشهد أوليتك بأوليته، وآخريتك بآخريته، وظاهريتك بظاهريته، وباطنيتك بباطنيته.

قال رحمه الله: خمس من لم يكن منهن فيه شيء فلا إيمان له: التسليم لأمر الله، والرضا بقضاء الله، والتفويض إلى أمر الله، والتوكل على الله، والصبر عند الصدمة الأولى.

### و فصل في الإسلام

قال رحمه الله: الإسلام بتحقيق الشكر لله فيشكرك الله، ولا إسلام بنفاق فيشكرك الناس، وإن كان لا خير فيه فإن صاحبه مذموم في الحال أو معذب في المآل أو يتوب الله عليه. قال الله تعالى (ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم) وهذا الإسلام الذى هو في ظاهره نفاق هو أقبح من السخط بقضاء الله والجزع، فإن داء السخط والجزع يثبت لك معصية الله، ونرجو التوبة منها، وداء النفاق في الإسلام يدعى النفاق ويشهد له به ما يتوب منه، والله تعالى يعلم ذلك منه.

### من فصل في التوحيد المحك

قال رحمه الله: التوحيد سر الله، والصدق سيف الله، ومدد السيف باسم الله وترجمته دما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله،

وقال رحمه الله: كان لى صاحب وكان كثيرا ما يأتينى بالتوحيد، فرأيت فى النوم أقول له يا أبا عبد الله إن أردت التى لا لوم فيها فليكن الفرق فى لسانك موجودا، والجمع فى سرك مشهورا.

وقال رحمه الله، أبواب الحق أربعة: التوحيد والمحبة والإيمان والرضا.

وقال رحمه الله: رأيت يقال لى: من تعلق بأسماء الله من جهة المسميات فالشرك موطنه فكيف من تعلق بأسماء نفسه؟ أين أنت من التوحيد الحق المجرد عن التعلق بالله، وبالحق، وكل اسم يستدعى به نعمة أو يستكفى به نقمة فهو حجاب عن الذات وعن التوحيد بالصفات، ومن أحاطت به صفة من صفاته ألجأته على الاستعانة بالأسماء والصفات، ولا تدع ما هو لك لما ليس لك، ولا تتمن ما فيضل الله به غيرك، ولتكن عبوديتك التسليم والقبول لما يؤتى، وحسن الظن باك فيهما تلقى، والاشتغال بما هو لك أولى (ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون).

وهذه الخاطبات لأهل المراتب والمقامات والدرجات والأحوال، وأما أهل السعايات والتكسب بالحركات والأقوال فهم عن ذلك معزولون، وإلى حدودهم يرجعون، ومن الأجور من الله لا يبخسون، هذا إن ساموا من بقية الكلام، وأخذ الرشاء على الصلاة والصيام، والتنعم بمطامح تلك الأبصار عند إطراق الرءوس والاشتغال بالأذكار، وإن جنايتهم بالإضافات ورؤية الطاعات أكشر من جناياتهم بالمعاصى وكشرة الخالفات، وحسبهم ما يبدو لهم من الطاعات وإجابة الدعوات والمسارعة إلى الخيرات.

وقال رحمه الله: من اتقى الشرك فى التوحيد والحبة فى أوائل خطواته عزم الله له بالمدد العزيز فى أواخر ما من به، ثم لا يحجب عن الله ولا يدخل عليه الخلل فى عزائمه، ومن أبطأ عنه الأمر فى أتعس الخطوات وأخذ منه الميل إلى أشخاص الشهوات بطأ عنه المدد على مقدار أوقات الفترات، هذا بيان من الله لأهل التيقظ من الغفلات. قال الله تعالى: ﴿ ونفس وما سواها \* فألهمها فجورها وتقواها ﴾.

فاتق الله في الشرك في التوحيد، واجتمع ولا تتفرق عنه بنقص ولا مزيد، فإياك والشرك في الحبة بالميل إلى الشهوة: أى شهوة كانت، ومن كان عند الله خائفا وجلا مشفقا من الله في نعمائه، كان في أمن الله في ما يرد عليه من عظيم بلائه، دليله ومن كان لله في الرخاء فإن الله له في الشدة، الحديث.

وقال رحمه الله: يا أيها الناس الجروا كي تربحوا، واحذروا أن تتجروا فتخسروا وتقبحوا. التاجر من يعبد الله بحقائق التوحيد والإيمان والرابح من أربح نفسه فخلصها من الشرك والكفر (قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين – إلى قوله تعالى – قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين) أهلك آدم وحواء ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد كالمواواجه (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم – إن أولى الناس وأزواجه (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم – إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولى المؤمنين) والخاسر من أشرك بالله في توحيده (كن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) أو من أشرك بعبادة ربه شيئا أو واحدا من خلقه فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا).

## على فصل في العبودية

قال رحمه الله: العبودية هي امتشال الأمر، واجتناب النهي ورفض الشهوات والمشيئات على الشهود والعيان.

وقال رحمه الله: إن أكرم الله عبدا في حركاته وسكناته نصب له العبودية لله وستر عنه حظوظ نفسه، وجعله يتقلب في عبوديته والحظوظ عنه مستورة، مع جرى ما قدر له منها ولا يلتفت إليها، كأنه في معزل مشغول عنها. وإذا أهان الله عبداً في حركاته وسكناته نصب له حظوظ نفسه، وستر عنه عبوديته، فهو يتقلب في شهواته وعبودية الله عنه بمعزل وإن كان يجرى عليه شيء منها في الظاهر، وهذا باب في الولاية والإهانة. وأما الصديقية العظمى والولاية الكبرى فالحظوظ والحقوق عند ذوى البصائر كلها سواء، لأنه بالله فيما يأخذ ويترك.

## عصلفىالولاية ك

قال رحمه الله: الولى مصان في أربعة مواطن في الخواطر والوساوس في الصلاة، ووقت الدعاء، واللجا إلى الله، والنجاة إلى الله، ووقت نزول الشدائد وعند تفريجها، فهذه المواطن التي لا تخطر بقلوبهم ولا يتعلق فيها شيء سوى بالله عز وجل، وهي محروسة مصانة إلا من أربعة أصناف: من الآخرة وضدها، ومن ذكر الأولياء وأضدادهم، ومن ذكر الطاعات وأضدادها، ومن حقائق الإيمان وأضدادها، فهي مصانة من جميع الخواطر إلا من هذه الأربعة، لما فيها من فوائد الاستعمال بالعبودية المحضة من النهوض عند الضد، وكيف لا يكون ذلك ورسالات ربنا على لسان نبينا محشوة بذكر ذلك كله؟ فلا ينازع في دفع شيء من هذا الباب، وأعط الأدب حقه فيما يخطر بقلبك، واعتصم بالله (فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين) وعليك بالتقوى في ثلاث منازل: تقوى العزائم. وتقوى الاقتضاء. وتقوى التحويل في الأحوال والأماكن، والتوكل رأس الأعمال، والزهد أساسها، وتفسيس التقوي في العزائم أن تعزم في جانب الخير أن تفعله، وفي جانب الشر أن لا تفعله. ثم تقتضى من نفسك في وقت ثان بتقوى مجدد أن تفعل كما عزمت، وأن تترك كما عزمت، ثم يعترضك في الأحوال الظاهرة والباطنة أحوال: كالعز والذل والغني والفقر والصحة والمرض والبؤس والنعماء، وغير ذلك. وانظر قوله

تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجا – ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا – ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا) فأنفذ بالفهم وأنزل كل تقوى منزلها ترى العجائب وأسرار الله (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) ومن يزهد في الدنيا يحبه الله، ومن أحبه الله كفاه الله وكلاه الله، وجعله في حرزه وفي مأمن منه وفي وكالته وفي معاقله (ومن يعش عن ذكر الرحمن) نفسا واحدا أو نفسين أو زمانا أو زمانين أو ساعة أو ساعتين (نقيض له شيطانا فهو له قرين \* وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون).

وقال رحمه الله: كل نفسك وزنها بالمسلاة وإقبال الناس عليسك وإعراضهم عنك وبالفقد والوجد في الأحوال الظاهرة والباطنة، فإن خطسر بالبال شيء تسكن إليه أو تفرح به أو تحزن عليه أو تهتم له أو من أجله، فذلك عيب يسقطك من الولاية الكبرى والصديقية العظمى، وعسساك أن تختص بالولاية الصغرى في درجات الإيمان ومزيد العمل، ولن تعدم فيها الوساوس والخواطر لأنك بعد في سسماء الدنيا وقريب من الشيطان والهسوى، يسترقون ويلقون ويقولون، فإن أيدت بنجوم العلم وكواكب اليقسين ودوام الحفظ، فقد نمت ولايتك في هذا الباب، وإلا فكنت مشاغرا فتارة لك وتارة عليك على حسب ذلك، ولك أجر المشاهدين في صبيل الله والسلام.

وقال رحمه الله: من أجل مواهب الله الرضا بمواقع القضاء، والصبر عند نزول البلاء، وتوكل على الله عند الشدائد، والرجوع إليه عند النوائب، فمن خرجت له هذه الأربعة من خزائن الأعمال على بساط المجاهدة ومتابعة السنة والاقتداء بالأئمة، فقد صحت ولايته لله ولرسوله وللمؤمنين (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) ومن خرجت له هذه من خزائن المن على بساط الحبة فقد تحت ولاية الله له بقوله تعالى (وهو يتولى الصالحين) ففرق بين الولايتين، فعبد يتولى الله وعبد يتولاه الله فهما ولايتان صغرى وكبرى، فولايتك لله خرجت من الجاهدة، وولايتك لرسوله خرجت

من متابعة سنته، وولايتك للمؤمنين خرجت من الاقتداء بالأئمة، فافهم ذلك من قوله (ومن يتول الله ورسوله) الآية.

وقال رحمه الله: يبلغ الولى مبلغا يقال له أصحبناك السلامة، وأسقطنا عنك الملامة، فافعل ما شئت.

## فصل في الحبة

قال رحمه الله حاكيا عن أستاذه رضى الله عنه: الزم الطهارة من الشرك كلما أحدثت تطهرت (لا تشرك بالله شيئا) ومن دنس حب الدنيا كلما ملت إلى شهوة أصلحت بالتوبة ما أفسدت بالهوى أو كدرت، وعليك بمحبة الله على التوقير والنزاهة، وأدمن الشرب بكأسها مع السكر والصحو، كلما أفقت أو تيقظت شربت، حتى يكون سكرك وصحوك به، وحتى تغيب بجماله عن الحبة وعن الشرب والشراب والكأس، بما يبدو لك من نور جماله وقدس كماله وجلاله ولعل أحدا نمن لا يعرف المحبة ولا الشرب ولا الشراب ولا الكأس ولا الصحو ولا السكر، قال له القائل: أجل، وكم من غريق في الشيء لا يعرف بغرقه فتعرفني وتنبهني عما أجهل، أو لما مَنَّ به على وأنا عنه غافل. قلت لك نعم الحبة، أخذت من الله قلب من أحب بما يكشف له من نور جماله وقدس كممال جلاله، وشراب الحبة مزج الأوصاف بالأوصاف والأخلاق بالأخلاق والأفعال بالأفعال، والأنوار بالأنوار، والأسماء بالأسماء، والنعوت بالنعوت، ويتسع فيه النظر لمن شاء الله عز وجل، والشرب سقيها القلب والأوصال والعروق من هذا الشراب حتى تسكر، ويكون الشراب بالتدريب بعد التذويب والتهذيب، فسقى كل على قدره. فمنهم من يسقى بغير واسطة، والله سبحانه وتعالى يتولى ذلك منه له. ومنهم من يسقى من جهة الوسائط بالوسائل كالملائكة والعلماء والأكابر من المقربين. فمنهم من يسكر بشهود الكأس ولم يذق بعد شيئا، فما ظنك بعد بالذوق وبعد بالشراب وبعد بالرى، وبعد بالسكر، وبعد بالمشروب. ثم الصحو بعد ذلك على مقادير شتى، كما السكر أيضا كذلك، والكأس معرفة الحق، يفترق بها من ذلك الشراب الطهور المحض الصافى لمن شاء من عباده المخصوصين من خلقه، فتارة يشهد الشارب تلك الكأس صورة، وتارة يشهدها معنوية، وتارة يشهدها علمية، فالصورة حظ الأبدان والأنفس، والمعنوية حظ القلوب والعقول، والعلمية حظ القلوب والعقول، والعلمية حظ القلوب والعقول، والعلمية حظ الأرواح والأسرار، فياله من شراب ما أعذبه، فطوبى لمن شرب منه ودام ولم يقطع عنه، فاسأل الله من فضله (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم) وقد يجمع جماعة من الحبين فيسقون من كأس واحدة، وقد يسقون من كؤوس كثيرة، وقد يسقى الواحد بكأس وبكؤوس، وقد تختلف الأشربة بعدد الكؤوس، وقد يختلف الشرب من كأس وإن شرب منه الجم الغفير من الأحبة.

وسئل رحمه الله عن الحبة؟ فقال: الحبة أخذت من الله لقلب عبده عن كل شيء سواه، فترى النفس مائلة لطاعته، والعقل متحصنا بمعرفته، والروح مأخوذة في حضرته، والسر مغمورا في مشاهدته، والعبد يستزيد فيزاد، مأخوذة في حضرته، والسر مغمورا في مشاهدته، والعبد يستزيد فيزاد، ويضائح بما هو أعذب من لذيذ مناجاته فيكسى حلل التقريب على بساط القربة، ويحس أبكار الحقائق وثيبات العلوم، فمن أجل ذلك قالوا أولياء الله عرائس، ولا يرى العرائس الجرمون، قال له القائل: قد علمت الحب، فما شراب الحب، وما كأس الحب، وما الساقى، وما الذوق، وما الشراب، وما الرى وما السكر، وما الصحو؟ قال له: أجل، الشراب هو النور الساطع عن الرى وما المخبوب، والكأس هو اللطف الموصل ذلك إلى أفواه القلوب، والساقى هو المتولى للمخصوص الأكبر والصاخين من عباده، وهو الله العالم بالمقادير ومصالح أحبابه، فمن كشف له عن ذلك الجمال وحظى بشيء منه نفسا أو ومصالح أحبابه، فمن كشف له عن ذلك الجمال وحظى بشيء منه نفسا أو نفسين ثم أرخى عليه الحجاب فهو الذائق المشتاق، ومن دام له ساعة أو ساعتين فهو الشارب حقا، ومن تولى عليه الأمر ودام له الشرب حتى امتلأت عروقه فهو المعامل من أنوار الله المختونة فذلك هو الرى، وربما غاب عن المحسوس والمعقول، فلا يدرى ما يقال ولا ما يقول، فذلك هو السكر، وقد تدور عليهم والمعقول، فلا يدرى ما يقال ولا ما يقول، فذلك هو السكر، وقد تدور عليهم

الكاسات، وتختلف لديهم الحالات، ويردون إلى الذكر والطاعات، ولا يحجبون عن الصفات مع تزاحم المقدورات فذاك وقت صحوهم واتساع نظرهم ومزيد علمهم، فهم بنجوم العلم وقمر التوحيد يهتدون في ليلهم، وبشموس المعارف يستنضيئون في نهارهم (أولئك حزب الله ألا أن حزب الله هم المفلحون).

وقال رحمه الله: من أحب الله وأحبه فقد تمت ولايته، والحب في الحقيقة من لا سلطان على قلبه لغير محبوبه، ولا مشيئة غير مشيئته، فإذا من ثبتت ولايته من الله له لا يكره لقاءه. ويعلم ذلك من قوله تعالى : (إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فستسمَّنُّوا الموت إن كنتم صادقين) فإذا الولى على الحقيقة لا يكره الموت إن عرض عليه، وقد أحب الله من لا محبوب له سواه، وأحب له من لا يحب شيئا لهواه، وأحب لقاه من ذاق أنس مولاه، ويتمخض لك الحب له في عشرة، فاعتبرها فيما وراءها في الرسول ﷺ والصحيق والفاروق والصحابة والتابعين، والأولياء والعلماء الهداة إلى الله تعالى والشهداء والصالحين والمؤمنين، فبإذا افترق الأمر بعسد الإيمان إلى عشسرة أشياء، إلى السنة والبدعة والضلالة، والطاعة والمعصية، والعدل والجسور، والحق والساطسل، ميزت وأحببت وأبغضت، فأحب له، وأبغض له، ولست تبالى بأيهما جميعا، فإذا قد بان لك الحب لله في العشسرة الأول، فانظسر هل ترى للهوى هناك أثرا؟ فكذلك فاعتبر حب من حيضر من إخوانك الصادقين، والمشايخ الصالحين، والعلماء المهتدين، وسائر ما حضر ومن حضر كمالا متعلق له بمن غاب أو مات، فقد خلص الحب من الهوى وثبت الحب لله وإن وجدت شيئا يتعلق به فيما تحب أو فيمن تحب فارجمع إلى العلم وأتقن النظر في الأقسام الخمسة من الواجب والمندوب إليه والمكسروه والمحظسور والمباح.

وقال رضى الله عنه: المحبة سر في القلب من المحبوب، إذا ثبت قطعك عن كل مصحوب.

وقال رحمه الله: حرام عليك أن تتصل بالمحبوب، ويبقى لك في العالمين مصحوب. وقال رحمه الله: إذا منعك مما تحب، وردك إلى ما يحب، فهى علامة صحبته لك.

### و فصل في المعرفة المحك

قال رحمه الله: المعرفة ما قطعتك من غير الله وردتك إلى الله.

وقال رحمه الله: خصلتان يسهلان الطريق إلى الله: المعرفة والحبة وحبك الشيء يعمى ويصم».

وقال رحمه الله: اعرف الله ثم استرزقه من حيث شئت، غير مكب على حرام ولا راغب في حلال، وانصح لله في عباده، ولا تخنه في أمانته، واعبد الله باليقين تكن إماما من أثمة الدين، وانتقل عن علم الجهالة إلي علم الخاصة تكن من الوارثين، ولك أسوة في المرسلين، ومتحقق في النبيين. ومن نسب أو أضاف أو أحب أو أبغض أو تحبب أو تقرب أو خاف أو رجا أو سكت أو أمن لشيء أو بشيء غير الله، أو تعدى حدّاً من حدود الله فهو ظالم والظالم لا يكون إماما. قال الله تعالى: (إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدى الظالمين) ومن صدق الله في نفسه فهو إمام قَلْتُ روايته أو كثرت، ومن كان إماما فلا يضر أن يكون أمة واحدة وإن قلت أتباعه.

وقال رحمه الله: كيف يعرف بالمعارف، من به عرفت المعارف؟ أم كيف يشبه من سبق وجوده وجود كل شيء.

وقال رحمه الله في قول بعضهم: حقيقة المعرفة الغنى بالله عن جميع الأنام فإن قيل: وكيف وقد أحوج الله نبيه إلى عدوه، فنقول: إذ ذاك انظر إلى غناك عن السماوات والأرض مع الحاجة إليهما، وكل من يحتاج إليه قطعه عنهما فالذى رفع السماء أن تقع عليك ومنع الأرض أن تبتلعك هو الذى دفع ضرر القطيعة عنك وأوصل النفع منها إليك، والله أحوجك إليه في كل شيء حتى يغنيك به عن كل شيء، وهو معنى قوله تعالى: (واعبد ربك حتى يأتيك

اليقين) وهو العيان، فيغنيك به عن البرهان، ويمحق عنك الغفلة والنسيان (هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون)، فقلت: فكيف أعبدك في كل شيء؟ فقال لتعطى التسليم حقه من غير حرج والثناء حقه من غير عوج، والاستهداء حقه من غير كدر، وهو معنى قوله تعالى: (ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) فالتسليم حق الأبدان، والثناء حق اللسان، والاستهداء به حق الجنان (وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون).

وقال رحمه الله: حقيقة المعرفة استغناء العارف بوصف معروفه عن كل شيء سواه، وهو محل الغني بالله عن كل شيء دون مولاه.

وقال رحمه الله: كنت مريضا بالقيروان فرأيت النبى على فقال لى طهر فيابك من الدنس، تحفظ بعدد الله من كل نفس، فقلت: وما ثيبابى يا رسول الله؟ فقال: إن الله كساك حلة المعرفة ثم حلة الحبة ثم حلة الإيان ثم حلة التوحيد ثم حلة الإسلام، فمن عرف الله صغر لديه كل شيء، ومن أحب الله هان عليه كل شيء، ومن وحد الله لم يشرك به شيئا، ومن آمن بالله أمن من كل شيء ومن أسلم لله قَل ما يعصيه، وإن عصاه اعتذر إليه قبل عذره. قال: ففهمت من ذلك معنى قوله: (وثيابك فطهر).

وقال رحمه الله: كنت في مغارة فقلت: إلهي متى أكون لك عبدا شاكرا فسمعت النداء من جوف المغارة: إذا لم تر في الوجود منعما عليك غيره فأنت إذاً شاكر، فقلت النبي والعالم أكبر منى نعمة، فقال لي النبي والعالم نعمة من الله عليك، فهو بلغك عن الله الشرائع، والملك به صلحت الدنيا واستقامت لك عبادتك، فالكل نعمة من الله عليك.

## و فصل في البصيرة

قال رحمه الله: تأديب وتعليم لمن له البصيرة في دين الله يقول: إنما هما شيئان: شيء قسمته لك وشيء صرفته عنك، فمن اشتغل بهما أو بواحدة

منهما فقد قَلُ فهمه وعظم جهله، وذهل عقله، واتسعت غفلته، وقل ما يتنبه لمن يوقظه، فإن جاءك محبوب بالشرع أو بالطبع أو بهما أو جئته أنت فهو من القسم الأول، فكن بى وليا فيما قسمته لك أكن لك بالرحمة فيما صرفته عنك، وفيما يساق من المكروه إليك؟ فأشغلك بما هو أولى بك عما هو مصروف عنك، وأذيقك حلاوة الرضا بقضائي حتى يكون المكروه أحب إليك من كل محبوب بالطبع هو لك، وإن لم تكن بى ولا لى فيما قسمته لك وكلتك إلى نفسك فيما هو مصروف عنك وفيما يساق من المكروه إليك، وإن الله ليعجب من عبد يجتهد في صرف ما هو مصروف عنه وفى دفع ما لابد له منه، فاعمل لله باليقين، وأثبت الأمر حيث أثبته والنهى حيث أثبته. وائتم بالأمر حيث أمرك وانته عن النهى حيث نهاك على البصيرة فى اليقين (ولا تكن من الغافلين).

وقال رحمه الله: إذا أردت أن تنظر إلى الله ببصيرة الإيمان والإيقان دائما فكن لنعم الله شاكرا، وبقضائه راضيا (وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون) فإن أردت النيابة عنك أو منك فاعبد الله على الحبة لا على المتاجرة، وعلى المعرفة بالتعظيم والصيانة.

وقال رحمه الله: البصيرة كالبصر أدنى شيء يقع فيه تعطل النظر وإن لم ينته الأمر به إلى العمى، فالخطرة من الشر تشوش النظر وتكدر الفكر، والإرادة له تذهب الخير رأسا، والعمل به يذهب بصاحبه عن سهم من الإسلام فيما هو فيه ويأتى بضده، فإن استمر على الشر تفلت منه الإسلام سهما سهما، فإذا انتهى إلى الوقيعة في الأثمة ومولاة الظلمة حبا في الحياة والمنزلة وحبا للدنيا على الآخرة فقد تفلت منه الإسلام كله، ولا يغرنك ما توسم به ظاهرا فإنه لا روح له، وروح الإسلام حب الله ورسوله وحب الآخرة وحب الصالحين من عباده.

وقال رحمه الله: أركز الأشياء في الصفات ركزها قبل وجودها، ثم انظر هل ترى للعين أو ترى للكون كان، أو ترى للأمر شان؟ وكذلك بعد وجودها.

وقال رحمه الله: عمى البصيرة في ثلاثة أشياء: إرسال الجوارح في معاصى الله، والتصنع بطاعة الله، والطمع في خلق الله، فسمن ادعى البصيرة مع واحدة من هذه فقلبه هدف لظنون النفس ووساوس الشيطان.

### المح فصل في التصوف ك

قال رحمه الله: التصوف تدريب النفس على العبودية ، وردها لأحكام الربوبية.

وقال رحمه الله: للصوفى أربع صفات: التخلق بأخلاق الله، وحسن الجاورة لأوامر الله، وترك الانتصار للنفس حياء من الله، وملازمة البساط بصدق الفناء مع الله.

#### و فصل في الحقائق

قال رحمه الله: الحقائق هي المعاني القائمة بالقلوب، وما اتضح لها وانكشف لها من الغيوب، وهي منح من الله، وكرامات بها وصلوا إلى البر والطاعات، ودليلها قول النبي على وكيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا حقا، الحديث.

وقال رحمه الله: يستقر في قلبك أنه لا ضار ولا نافع إلا الله، ولا معطى ولا مانع إلا الله ثم لا تضطرب ولا تسكن ولا تنسب إلى الخلق شيئا ولو قرضت بالمقاريض ونشرت بالمناشير، أكتبك صديقا عزيزا، فقلت: فكيف لى عا تثيب عليه وما تعاقب عليه? فقال لى: أثبت ما أثبت من الثواب والعقاب وأفعال العباد، ولا يضرك الإثبات لما أثبت، وإنما يضرك الإثبات بهم ومنهم.

وقال رحمه الله: أثبت لى ما هو حق لى أثبت لك ما هو حق لك ثم آخذك عما هو حق لك موجود، وهو عما هو حق لك وأبقيك بما هو حق لى، وقل: يا موجود قبل كل موجود، وهو الآن على ما هو عليه موجود، يا سميع يا قريب يا مجيب، يا على يا عظيم، يا حليم، يا سميع يا بصير، يا مريد يا قدير، يا الله يا حى يا قيسوم،

يا رحمن يا رحيم، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، يا متكبر يا غفور يا غفار، يا تواب يا رحيم يا غنى يا كريم، يا واسع يا عليم، ياذا الفضل العظيم.

وقال رضى الله عنه: إن رضائى منى وإلى من اسمى لا من اسمك إليك، قال: وكيف ذلك؟ قال: سبقت أسمائى عطائى، وأسمائى من صفاتى، وصفاتى قائمة بذاتى، ولا يتحقق ذاتى غير ذاتى. وللعبد أسماء دنية وأسماء علية، فأسماؤه العلية قد وصفه الله بها بقوله: (التاثبون العابدون) إلى آخرها، وبقوله: (إن المسلمين والمسلمات) إلى آخرها، وأسماؤه الدنية معروفة كالعاصى والمذنب والفاسق والظالم. وغير ذلك، فكما يمحق أسماءه الدنية بأسمائه العلية، كذلك تمحق أسماءك بأسمائه وصفاتك بصفاته، لأن الحادث إذا قورن بالقديم فلا بقاء له، فإذا ناديته باسمه كقولك يا غفور يا تواب يا قريب يا وهاب فاستدعيت بها العطاء لنفسك، فقد تنزلت من أسمائه إلى نفسك، وكذلك إذا لاحظت أسماءك الدنية من المعاصى والظلم والفسوق فسألت سترها وغفرها، فأنت باق مع نفسك فإذا ناديته باسمه ولاحظت صفته العلية قائمة بذاته محقت أسماءك كلها، وإن عدم وجودك قصرت محوا لا وجود لك البتة، فذلك محل البقاء، والفناء، والبقاء بعد الفناء (يؤتيه من يشاء والله واسع عليم).

وقال رحمه الله: حق التوكل صرف القلب عن كل شيء سوى الله، وحقيقته نسيان كل شيء سواه، وأمره وجود الحق دون كل شيء بلقاه، وسر سره ملك وتمليك لما يحبه ويرضاه.

وقال رحمه الله: حقيقة الزهد فراغ القلب بما سسوى الرب. وقال رحمه الله: حقيقة الخشوع ذبول القلب بين يدى الرب. وقال رحمسه الله: حقيقسة زوال السجود إذعان القلب تحت أحكام الرب. وقال رحمه الله: حقيقسة زوال الهوى من القلب حب لقاء الله في كل نفس من غير اختيار حالة يكسون المسرء عليها.

وقال رحمه الله: حقيقة الهجران نسيان المهجور. وقال رحمه الله: حقيقة الهسمة تعلق القلب بالكلية، الهسمة تعلق القلب بالكلية، بالانفصال عن كل شيء سواه.

وقال رحمه الله: حقيقة القرب الغيبة بالقرب عن القرب العظيم القرب.

وقال رحمه الله : حقيقة المزيد فقدان المزيد لعظيم المزيد. وقال رحمه الله : الاستقامة وجود الإقامة على بساط المشاهدة.

#### ك فصل في السماع ك

قال رحمه الله: سالت أستاذى رحمه الله عن السماع، فأجابني بقوله تعالى : (إنهم ألفوا آباءهم ضالين \* فهم على آثارهم يُهرعون).

وقال رحمه الله: رأيت في النوم كأن بين يدى كتاب الفقيه ابن عبد السلام وأوراق فيها شعر من جزء، وإذا بأستاذى رحمه الله واقف، فتناول كتاب الفقيه بيمينه والأوراق بشماله، فقال لى كالمستهزئ أتعدلون عن العلوم الزكية؟ وأشار بيده إلى أوراق الشعر، ثم رماه في الأرض وقال لى: من أكثر من هذه فهو عبد مرقوق لهواه، وأسير لشهوته ومناه، ويسترقون بها القلوب بالغفلة والنسيان، ولا إرادة لهم في عمل الخير واكتساب العرفان، يتمايلون عند سماعها تمايل اليهود، ولم يحظ أحد منهم بما حظى أهل الشهود، لئن لم ينته الظالم ليقلبن الله أرضه سماء وسماءه أرضا.

قال رحمه الله: فأخذنى حال بوجد وبكاء وأنا أقول ألا إن النفس أرضية والروح سماوية، فقال بلى إذا كانت الروح بأمطار العلوم دارة، والنفس بالأعمال الصالحات نباته فقد ثبت الخير كله. وإذا كانت النفس غالبة والروح مغلوبة فقد حصل القحط والجدب، وانقلب الأمر، وجاء الشر كله، فعليك بكلام الله الهادى وبكلام رصوله الشافى، فلن تزال بخير ما آثرتهما وقد

أصاب الشر من عدل عنهما، وأهل الحق (إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) وإذا سمعوا الحق أقبلوا عليه (ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا).

### و فصل في الصعبة

قال رحمه الله: لا تصحب من يؤثر نفسه عليك فإنه لئيم، ولا من يؤثرك على نفسه فإنه لا يدوم، واصحب من إذا ذكر ذكر الله فالله يتوب عنه إذا فقد ويغنى به إذا شهد ذكره نور القلب، وشهوده مفتاح الغيوب، وليكن قصدك الله وحب الموت مع كل قوم، ولا تطول أملك ولا تصحب من هو بغيسر هذا الوصف، وإن صحبته فلا تعول عليه، وارفضه بأول قدم، وعامله بالمعروف مدة الصحبة معك.

وقال رحمه الله: الصحبة مع الله برفض الشهوات والمشيئات، ولن يصل العبد إلى الله تعالى ويبقى معه شهوة من شهواته ولا مشيئة من مشيئاته.

#### و فصل في العاقل هي

قال رحمه الله: العاقل من عقل عن الله ما أراد به ومنه شرعا. والذى يريد الله بالعبد أربعة أشياء: إما نعمة أو بلية أو طاعة أو معصية، فإذا كنت بالنعمة فالله تعالى يقتضى منك الشكر شرعا، وإذا كنت بالبلية فالله يقتضى منك الصبر شرعا، وإذا أراد الله منك الطاعة فالله يقتضى منك شهود المنة ورؤية التوفيق منه شرعا. وإذا أراد الله بك معصية فالله يقتضى منك التوبة والإنابة شرعا. فمن عقل هذه الأربعة عن الله وكان قريبا بما أحبه الله منه شرعا فهو عبد على الحقيقة، بدليل قوله على : ومن أعطى فشكر، وابتلى فصبر، وظلم فاستغفر، وظلم فغفر، ثم سكت قالوا ماله يا رسول الله؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون».

وقال رحمه الله: العاقل من عقل عن الله آياته، وشغله بالفكر والذكر في آلائه وفتح له السبيل باللجأ والافتقار إليه والدعاء والسؤال منه والاعتصام به

فاستجاب لله، واستجاب الله منه، فليس يعلم أحد ما يريد الله أن يعطيه (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار) إلى آخرها.

وقال رحمه الله: العاقل عن الله من عرف شدائد الزمان في الألطاف الجارية عليه من الله، وعرف إساءة نفسه في إحسان الله إليه (فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون).

#### 

قال رحمه الله: من انقطع عن تدبيره إلى تدبير الله، وعن اختياره إلى اختياره إلى اختياره الله وعن نظره إلى نظر الله، وعن مصالحه إلى علم الله لملازمة التسليم والرضا، والتفويض والتوكل على الله، فقد آتاه الله حسن اللب وعليه يترتب الذكر والفكر وما وراء ذلك من الخصائص.

وقال رحمه الله لبعض أصحابه: رأيتك تكابد نفسك وتجاذب أمرك في مجاهدة نفسك، فيقلت لك يا لكع ابن لكع أعنى بذلك نفسى في الأبوة وأعنيك في البنوة، محقك التدبير حتى في اللقمة تأكلها وفي الشربة تشربها وفي الكلمة تقولها أو تتركها. أين أنت من المدبر العليم السميع البصير، وفي الكلمة تقولها أو تتركها. أين أنت من المدبر العليم السميع البصير، الحكيم الخبير، جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ أن يشاركه غيره، إن أردت أمرا تفعله أو أمر تتركه فاهرب إلى الله من ذلك هروبك من النار، ولا تستثن في شيء، واضرع إلى الله، وعود نفسك ذلك، فإن ربك يخلق ما يشاء ويختار ولن يثبت لذلك إلا صديق أو ولى، فالصديق من له الحكم، والولى من لا حكم ولن يثبت لذلك إلا صديق أو ولى، فالصديق من عقولهم وأوصافهم دائمون، والشهداء يدبرون ويختارون وينظرون ويقيسون، وهم مع عقولهم وأوصافهم دائمون، والشهداء يكابدون ويجاهدون، ويقاتلون في قتلون ويُقتلون، ويحيون ويموتون، وقد ثبت يكابدون ويجاهدون، ويقاتلون في قتلون ويُقتلون، ويصما. وأما الصالحون فأجسادهم مقدسة وفي أسرارهم الكزازة والمنازعة، ولا يصلح شرح حالهم إلا لصديق في ابتداء أمره أو ولى في نهايته، فحسبك ما ظهر من صلاحهم واكتف عن شرح البتداء أمره أو ولى في نهايته، فحسبك ما ظهر من صلاحهم واكتف عن شرح

ما بطن من حالهم، وإذا أردت أمراً تفعله أو أمر تتركه فاهرب إلى الله كما قلت لك، واستصرخ بالله وعود نفسك ذلك، وقل: يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن أسالك بحق أسمائي بأسمائك وصفاتي بصفاتك وتدبيرى بتدبيرك واختيارى باختيارك، وكن لى بما كنت به لأوليائك (وأدخلني) في الأمور

(مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا)

واحذر من سوء الظن بالله (فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين).

وقال رحمه الله: رأيت كأني جالس مع رجل من أصحابي بين يدي أستاذي رحمه الله فقال: احفظ عني أربعة فصول: ثلاثة منها لك. وواحدة منها لهذا المسكين: لا تختر من أمرك شيئا واختر أن لا تختار، وفر من ذلك الختار، ومن فرارك من كل شيء إلى الله (وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة) وكل مختارات الشرع وترتيباته فهي مختار الله ليس لك منه شيء ولابد لك منه واسمع وأطع وهذا موضع الفقه الرباني والعلم الإلهامي، وهو أرض العلم الحقيقية المأخوذة عن الله لمن استوى، فافهم واقرأ (وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم \* وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون). وعليك بالزهد في الدنيا والتبوكل على الله، فإن الزهد أصل في الأعبمال، والتبوكل رأس في الأحوال، واشهد بالله واعتصم به في الأقوال والأفعال والأخلاق والأحوال (ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم) وإياك والشك والشرك والطمع والاعتراض على الله في شيء، واعبد الله على القرب الأعظم تحظ بالحبة والاصطفائية، والتخصيص والتولية من الله (والله ولى المتقين) ثم قال: والذي قطع نفس هذا المسكين عن الوصلة بطاعته، وحجب قلبه عن شواهد توحيده أمران، دخوله في عمل دنياه بتدبيره، وفي عمل أخراه على الريب في مواهب محبوبه، فعاقبه الله بالحجاب، وترادف الارتياب، ونسيان الحساب، وغرق في بحر التدبير والتقدير، ودلي فيه بورع التكدير، (أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم) فارجعوا إلى الله في أوائل التدبير والتقدير، تحظوا منه بمدد التيسير، ويحال بينكم وبين التعسير، وكل ورع

لا يشمر لك العلم والنور فلا تعد له أجرا وكل سيئة يعقبها الخوف والهرب إلى الله فلا تعد لها وزرا، ثم قال: خذ رزقك من حيث أثر لك الله باستعمال العلم ومتابعة السنة، ولا ترق قبل أن يرقى بك فتزل قدمك.

وقال رضى الله عنه: هممت مرة أن أختار القلة من الدنيا على الكثرة ثم أمسكت وخشيت سوء الأدب، فلجأت إلى ربى ورأيت فى النوم كأن سليمان عليه السلام على سرير جالس وحوله عساكر ورفع لى عن قدوره وجفانه، فرأيت أمرا كما وصفه الله بقوله: (وجفان كالجواب وقدور راسيات) فنوديت لا تختر مع الله شيئا وإن اخترت فاختر العبودية لله اقتداء برسول الله على حيث قال: (عبدا شكورا) رسولا، وإن كان ولابد فاختر أن لا تختار، وفر من ذلك الختار إلى اختيار الله، فانتبهت من نومى فرأيت بعدها قائلا يقول لى: إن الله اختار لك أن تقول: اللهم وسع على رزقى من دنياى ولا تحجبنى لى: إن الله اختار لك أن تقول: اللهم وسع على رزقى من دنياى ولا تحجبنى وأرنى وجهك ووارنى عن الرؤية وعن كل شىء دونك وارفع البين فيسما بينى وبينك، يا من (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم).

قال رحمه الله: أشقى الناس من يعترض على مولاه، وأركس في تدبير دنياه، ونسى المبدأ والمنتهى والعمل لأخراه.

#### و فصل في جهاد النفس

قال رحمه الله مراكز النفس أربع: مركز للشهوة في الخالفات، ومركز للشهوة في الخالفات، ومركز للشهوة في العجز عن أداء للشهوة في الطاعات، ومركز في الميل إلى الراحات، ومركز في العجز عن أداء المفروضات (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد).

وقال رحمه الله: رأس النفس إرادتها، ويداها علمها، وعقلها ورجلاها تدبيرها واختيارها. وقال رحمه الله: موت النفس بالعلم والمعرفة والاقتداء بالكتاب والسنة.

وقال رحمه الله: إن من أعظم القربات عند الله مفارقة النفس بقطع إرادتها وطلب الخلاص منها بترك ما تهوى لما يرجى من حياتها، وإن من أشقى الناس من يحب أن يعامله الناس بكل ما يريد وهو لا يجد من نفسه بعض ما يريد وطالب نفسك بإكرامك لهم، ولا تطلابهم بإكرامهم لك (لا تكلف إلا نفسك).

وقال رحمه الله: ليس شيء أشد ولا أشقى في العمل بالطاعة والذكر والتلاوة ومن ضبط النفس، وحضور القلب، وفهم المعاني، وإعطاء الحروف حقها مع إرادة وجه الله عز وجل وهو موضع الإخلاص، والعزيمة على العمل بما به يرجى، وهو موضع الصدق ونهوض السر عن الدنيا وعن كل شيء سوى الله، وهو موضع النية.

وقال رحمه الله يحكى عن أستاذه رحمه الله أنه قال: الأنفس ثلاثة: نفس لم يقع عليها البيع الأنبياء، والتي وقع عليها البيع لم يقع عليها البيع لخستها أنفس عليها البيع لم يقع عليها البيع الم في الكفار. وقال: قلت للأستاذ: فإن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما قد تقدم منهما الشرك، قال هما على الحرية، وإنما هما كمن أسر وهما أحرار.

وقال رحمه الله: قد أيست من منفعة نفسي لنفسي فكيف لا أيأس من منفعة غيرى لنفسى.

وقال رحمه الله: انتزع من محادثة النفس وإرادة الشيطان وطاعة الهوى وحركة الزمنى تكن صالحاً، واتق الله فى الخطوة والهمة والفكرة وحركة السر تكن صديقا، وإن تكرر عليك شىء من ذلك فاهجر الأسبساب والأوطان والإخوان ومواقع الفتن تكن مهاجرا، وإن واقعت شيئا من ذلك فتب إلى الله واستغفره والجا إليه واستغث به تكن مؤمنا، واتخذ الطهارة والصوم والصلاة

والصبر والذكر وتلاوة القرآن والتبرى من الحول والقوة سلاحا تكن سالما، وإن غلبت فاتخذ الإيمان حصنا، وإن دخل عليك فسلم الأمر، وعليك بالتوحيد والإيمان والمعرفة والحبة لله وغرق الدنيا في بحر التوحيد قبل أن تغرقك.

وقال رضى الله عنه: سألت أستاذى رحمه الله عن قول النبى على المؤمن لا يذل نفسه، فقال لى لهواه.

وقال رحسمه الله: يوصف بالبخل والذم من منع لأجل شيء من هذه الأوصاف: خوف الفقر، وسوء الظن، والاحتقار لحرمة المؤمنين، وإيثار النفس والهوى.

وقال رحمه الله: أرحم الناس بالناس عبد يرحم من لا يرحم نفسه.

وقال رضى الله عنه: هل تدرى ما علاج من انقطع عن المعاملات، ولم يتحقق بحقائق المشاهدات؟ علاجه أربع: طرح النفس على الله طرحا لا يصحبه الحول والقوة، والتسليم لأمر الله تسليما لا يصحبه الاختيار مع الله، هذان علاجان باطنان. وفي الظاهر ذم الجوارح عن الخالفات، والقيام بحقوق الواجبات، ثم يقعد على بساط الذكر بالانقطاع إلى الله عن كل شيء سواه بقوله تعالى: (واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا) وقال رضى الله عنه: من طلب الحمد من الناس بترك الأخذ من الناس فإنما يعبد نفسه والناس.

### و فصل في الذنب

قال رحمه الله: من أراد أن لا يضره ذنب فليقل: أعوذ بك من عذابك يوم تبعث عبادك، وأعوذ بك من عاجل العذاب، ومن سوء الحساب، فإنك لسريع العقاب، وإنك لغفور رحيم «رب إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا فاغفر لى وتب على» (لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين).

وقال رحمه الله: إذا أردت أن لا يصدأ لك قلب، ولا يلحقك هم ولا كرب ولا يبقى عليك ذنب فأكثر من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم،

لا إله إلا الله. اللهم ثبت علمها في قلبي، واغفر لي ذنبي، واغفر للمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين اصطفى.

#### عصل في الدنيا

قال رحمه الله في قول بعضهم: أف لاشتغال الدنيا إذا أقبلت، وأف لحسراتها إذا أدبرت فالعاقل لا يركن إلى شيء إذا أقبل كان شغلا وإذا أدبر كان حسرة. قال له القائل: قد طلبوا وأخذوا.

قال رحمه الله: من أخذ شيئا من الدنيا حلالا بشرط الأدب سلم قلبه من التكدير ومن نار الحجب.

والأدب نوعان: أدب السنة وأدب المعرفة. فأدب السنة الأخذ بالعلم على سبيل القصد، وحسن النية لله. وأدب المعرفة مصحوب بالإذن والأمر والقول والإشارة الثابتة من الله تعالى، فالإشارة تفهيم من الله لعبده عن نور جماله وجلاله.

وقال رحمه الله: إلهى إن الدنيا حقيرة حقير ما فيها إلا ذكر الله، وإن الآخرة كريمة كريم ما فيها وأنت الذى حقرت الحقير وكرمت الكريم، فأين يكون كريما من طلب غيرك، أم كيف يكون زاهدا من اختيار الدنيا معك، فحققنى بحقائق الزهد حتى أستغنى عن طلب غيرك، وبمعرفتك حتى لا أحتاج إلى طلبك.

إلهى كيف يصل إليك من طلبك أم كيف يفوتك من هرب منك ، فاطلبنى برحمتك ولا تطلبنى بنقمتك يا رحيم يا منتقم (إنك على كل شيء قدير).

وقال رحمه الله: لا كبيرة عندنا إلا في اثنين حب الدنيا بالإيثار، والمقام على الجهل أصل على الجهل أالله على الجهل أصل كل معصية.

وقال رحمه الله: لأن يغنيك الله عن الدنيا خير من أن يغنيك بها، فو الله ما استغنى بها أحد قط، وكيف يستغنى بها بعد قوله (قل متاع الدنيا قليل).

وقال رحمه الله: دخل على شخص وأنا بالمغرب فى مغارة فقال لى إن عندك الكيمياء فعلمنى، فقلت له أعلمها لك ولا أغادرك منها حرفا إن كنت قابلا وما أراك قابلا، فقال لى أى والله أقبل، فقلت له أسقط الخلق من قلبك، واقطع الطمع من ربك، أن يعطيك غير ما سبق لك، فقال لى: ما أطبق هذا، فقلت له: ألم أقل لك أنك لا تقبل وانصرف.

وقال رحمه الله: أربعة أشياء كن بها وادخل متى شئت لا تتخذ من الكافرين وليا، ولا من المؤمنين عدوا، وارتحل بقلبك عن الدنيا، وعد نفسك فى الموتى، واشهد لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة، وحسبك عملا. وقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبالقدر كله، وبالكليات المتفرعة عن كلمته (لا نفرق بين أحد من رسله) ونقول كما قالوا: (سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) من كان بهذه الأربعة ضمن الله له أربعة فى الدنيا، وأربعة فى الآخرة: الصدق فى القول، والإخلاص فى العمل، والرزق كالمطر، والوقاية من الشر، هذه فى الدنيا. وفى الآخرة: المغفرة العظمى، والقربة الزلفى، ودخول جنة المأوى، واللحوق بالدرجة العليا، ثم أربعة فى الدين: الدخول على الله، والمجالسة معه، والسلام من الله، ورضوان من الله أكبر. فإن أردت الصدق فى القول فاعن على نفسك بقراءة (قل هو الله أحد)، وإن أردت السعة فى الرزق، فأعن نفسك بقراءة (قل أعوذ برب

وقال رحمه الله رأيت رسول الله على يقول: أربع ليس معهن من الفقه لا قليل ولا كثير. حب الدنيا، ونسيان الآخرة، وخوف الفقر والناس.

وقال رحمه الله: أخس الناس منزلة من بخل بالدنيا على من لا يستحقها فكيف بمن بخل بها على مستحقيها. وقال رحمه الله: رأيت كأنى في الحل الأعلى، فقلت إلهى أى الأحوال أحب إليك، وأى الأقوال أصدق لديك؟ وأى الأعمال أدل على محبتك؟ فرفقنى واهدنى، فقيل لى: أحب الأحوال إلى الله تعالى الرضا بالمشاهدة، وأصدق الأقول لدى قول لا إله إلا الله على النظافة، وأدل الأعمال على محبتى بغض الدنيا، واليأس من أهلها مع الموافقة.

وقبال رحمه الله: انتزع عن حب الدنيا بالإيشار، وعن المعصية بشرك الاصرار، ودوام على مسألة الرحمة اللدنية، واستعن بها على الفعلية، ولا تعلق قلبك بشيء تكن من الراسخين في العلم الذين لا يغيب عنهم سر ولا علم، فإن خطر بقلبك خطرات المعصية والدنيا فألقها تحت قدميك حقارة وزهدا واملاً قلبك علما ورشدا، ولا تسوف فتغشاك ظلمتها وتنحل أعضاؤك لها، ثم لابد من معانقتها إما بالهمة والفكر أو بالإرادة والحركة، فعند ذلك يتحير اللب ويكون العبد (كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى) ولا هدى إلا لمن اتقى، ولا تقوى إلا لمن أعرض عن الدنيا، ولا يعرض عن الدنيا إلا من هانت عليه نفسه، ولا تهون النفس إلا عند من عرفها، ولا يعرفها إلا من عرف الله، ولا يعرف الله إلا من أحبه، ولا يحب الله إلا من اصطفاه الله واجتباه، وحال بينه وبين نفسسه وهواه، وقل: يا الله يا قدير يا مسريد، يا عسزيز يا حكيم یاحمید، یا رب یا ملك یا موجود، یا هادی یا منعم (هب لی من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) وأنعم على عبدك بنعمة الدين وبنعمة الهداية (إلى صراط مستقيم \* صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور) بحرمة هذا الاسم الأعظم آمين.

وقال رحمه الله: إذا توجهت إلى شيء من عمل الدنيا والآخرة فقل: يا قوى يا عزيز يا قدير يا سميع يا بصير.

وقال رحمه الله: إذا ورد عليك مزيد من الدنيا والآخرة فقل ( حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون).

وقال رحمه الله: أيها الحريص في سبيل نجاته الفائق إلى حضرة حياته المحتنب الاستكثار مما أباحه الله لك، ودع ما لا يدخل تحت علمك مما أحله الله لك وبادر إلى فرائضك، واترك ما اشتغل الناس به شغلا بمراعاة سرك، ففي ترك الاستكثار الزهد، وفي ترك ما لا يدخل تحت علمك الورع بقوله عليه الصلاة والسلام والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس بغير ذلك، فافهم. وفي الاشتغال بمراعاة السر الإشراف على حقائق الإيمان، فإن كنت تاجرا كيسا فدع ما تريد لما يريد، بشرط الرضا بجميع أحكامه (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) والدنيا حرامها عقاب، وحلالها حساب، حسب الحديث، والدنيا التي لا حساب عليها في الآجل، ولا حجاب معها في المحاجل، هي التي لا إرادة لصاحبها فيها قبل وجودها، ولا معها لها مع وجودها، ولا أسف عليها عند فقدها والحر الكريم من يأخذها منه على المواجهة وجودها، ولا أسف عليها عند فقدها والحر الكريم من يأخذها منه على المواجهة لا أثر للأغيار على قلبه.

وقال رحمه الله: رأيت الصديق رضى الله عنه فى النوم فقال لى هل تدرى ما علامة خروج حب الدنيا من القلب، فقلت ما هو؟ قال: تركها عند الوجد ووجدان الراحة منها عند الفقد.

#### عصل في الدين الحيا

وقال رحمه الله: إذا تداينت فتداين على الله، وإن تداينت على الله فعلى الله أداؤه وحمل عنك أثقاله، وإن تداينت على نفسك أو على معلوم هو لك ثقل عليك أداؤه، وربما سوفت أو ضيعت، أو ماطلت أو هونت، أو قدمت أو أخرت، أو ظلمت أو كدرت فخسرت وما ربحت، فقلت وكيف أتداين على الله؟ فقال بقطع النفس على الجهات، وانتزع القلب عن العادات وتعلقه بمن ملك الأرض والسموات، وقل اللهم عليك تداينت، وباسمك الذي حملتنى به حملت، وعلى الله توكلت، وإليه أمرى فوضت، فأعوذ بك من الدخول في

كوى الجهل والنفس، وفي العادات والنتن والدنس والرجس، فإن عارضك عارض من معلوم هو لك فاهرب إلى الله من هروبك من النار خوفا أن يصيبك، وقل أغوذ بك من النار ومن عمل أهل النار، فأنقذني واغفر لي يا عزيز يا غفار، فهذه من غرائب علوم المعرفة في علوم المعاملة، فأعرب عن نفسك واحتسب أجرك على الله.

#### و فصل في المصائب على

قال رحمه الله: المغبون في الدنيا والآخرة من أصحاب مصائب الأجور بمصائب الأجور بمصائب الله، وإن بمصائب الله، وإن تسخط قضاء الله يسخط عليك «كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم – ذلك بأنهم قوم لا يعلمون».

وقال رحمه الله: حد السخط إرادة ما لم يرد الله بالحكم. وقال رحمه الله من آمن بالقسمة حرام عليه أن ينازع في الحكمة.

وقال رحمه الله: كل مصيبة يرجى ثوابها ولا يخاف عقابها فليست بمصيبة إنما المصيبة ما لا يرجى ثوابها ويخاف عقابها.

وقال رحمه الله: على كل مصيبة نزلت (إنا لله وإنا إليه راجعون) واللهم أجرنى في مصيبتى وأعقبنى خبرا منها، قال إلى أن أقول واغفر لى سيئها وما كان من توابعها وما اتصل بها وما هو محشو فيها وكل شيء كان قبلها وما يكون بعدها، فقلتها فهانت على، فلو أن الدنيا كلها كانت لى في ذلك الوقت وأصبت فيها لهانت على، ولكان ما وجدت من برد الرضا والتسليم أحب إلى من ذلك كله.

وقال رحمه الله: رأيت في النوم صائحا يصيح من جو السماء، وإنما تساق لرزقك أو لأجلك، أو لما يقسضي الله به عليك، أو بك أو لك وهي خسسة لا سادس لها، فاتق الله أينما كنت، ولا تعدل بالتقوى شيئا، فإن العاقبة للمتقين

فالحق يحبهم ويحبونه (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم) أعوذ بالله من سوء القضاء، ومن جزع النفس عند ورود البلاء، ومن الفرح والحزن والهم والغم في الشدة والرخاء.

وقال رحمه الله: سمعت قائلا يقول: ما صبر من أحسن، ولا سلم من تكلف، ولا رضى من سأل، ولا فوض من دبر، ولا توكل من دعا، وهى خمسة وما أحوجك إلى هذه الخمسة أن تموت عليها (قال رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير) فزدنى من فضلك وإحسانك واجعلنى من الشاكرين لنعمائك.

وقال رحمه الله: كل شهوة تدعوك إلى الرغبة في مثلها فهى عدة للشيطان وسلاحه، وكل شهوة تدعوك إلى الطاعة لله والرغبة في سبيل الخيرات محمودة وكل حسنة لا تثمر نوراً وعلماً في الوقت فلا تعد لها أجرا، وكل سيئة أثمرت خوفا وهربا إلى الله تعالى ورجوعا إليه فلا تعد لها وزرا.

وقال رحمه الله: وقد شكى إليه الناس ما هم فيه من الظلم، فقال اللهم إنا براء من جور الجائرين، وظلم الظالمين وإنا محسون لعدلك فلا تحر علينا بسخطك إنك على كل شيء قدير.

وقال رحمه الله: يحكى عن استاذه رحمه الله أنه قال شيئان قل ما ينفع معهما كثرة الحسنات سيئتان: السخط لقضاء الله، والظلم لعباد الله. وحسنتان قل ما يضر معهما كثرة السيئات. الرضا بقضاء الله والصفح عن عباد الله.

وقال رحمه الله: يا من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه أجرني ثما أرهقني، فقيل لى لا تهرب إلى الله في الجزع والسخط فيمقتك الله، فقلت ضيق على هذا الأمر، فقالوا نحن قدرنا عليك لنربيك ونعلمك ونريك ثم قال انف المنافع والمضار عنهم لأنها ليست منهم، واشهدها منى فيهم، وفر إلى منهم بشهود القدر الجارى عليك وعليهم أو لك ولهم، ولا تخفهم خوفا

تغفل به عنى وتنسنى وترد القدر إليهم، وكل خوف يردك إلى الله رد الرضا فصاحبه محمود، وكل خوف يردك إلى غيره فهو مذموم أو ناقص ملوم، فإن وصل إليك شيء بقدر الله بسببهم فكن صابرا أو مسلما أو راضيا أو شاكرا أو محبا أو منيبا.

# الشر ڪي الشر ڪي

قال رحمه الله: أصول الشر ستة: استبدال إرادة الخير بإرادة الشر، واستبدال التعلق بالله، التعلق بالله، واستبدال حسن الظن بالله، وبرسوله وكمون الدعوى، وحب الدنيا ومتابعة الهوى.

وقال رضى الله عنه: يقول الله عز وجل: أنا وعزتى وجلالى لك ما لم تستبدل إدادة الخير بإدادة الشر أو تستبدل حسن الظن بكرمى بسوء الظن بى أو تستبدل التعلق بى بالتعلق بمخلوق دونى، فإن فعلت ذلك تخليت عنك وركلتك إلى نفسك ووليتك وأصليك جهنم وساءت مصيرا فمن تاب تاب الله عليه، ومن استغفر غفرت له وأنا الغفور الرحيم.

ثم قال: وعزتى لولا خصلتان فيك لأهلكت بذنوبك الأمسة، قلت ومسا هما؟ قبال رحمتى أحب إليك من طاعتى، واستغفارك أكشر لديك من معصيتسى فبهما سبقت السابقين ولم أدرك إلى المقتصدين ولم أخقك بالظالمين. ثم قبال قل: أعوذ بالله من كمون الدعوى وإرادة الدنيا ومتابعة الهوى. ثم قبال: احفظ هذه الست فهن أصول الشركله، واستعذ بالله أنه هو السميع العليم.

قال رحمه الله: حصون القلب من الشر أربعة: ارتباط القلب مع الله وبغض الدنيا وأن لا تنظر بعينيك إلى ما حرم الله، وأن لا تنقل قدميك حيث لا ترجو ثواب الله.

وقال رحمه الله: إذا أردت أن تغلب الشركله وتلحق الخير كله ويسبقك سابق وإن عمل ما عمل فقل: يا من له الأمر كله وبيده الخير كله أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشركله، فإنك أنت الله الغنى الغفور الرحيم، أسألك بالهادى محمد عليه (إلى صراط مستقيم صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وإلى الله تصير الأمور) مغفرة تشرح بها صدرى، وتضع بها وزرى، وترفع بها ذكرى، وتيسر بها أمرى، وتنزه بها فكرى، وتقدس بها سرى، وتكشف بها ضرى، وترفع بها قدرى إنك على كل شىء قدير.

وقال رضى الله عنه: رأيت جماعة من أصحاب رسول الله على وجماعة من أجناد هذا الوقت فجعلت أنظر تارة إلى هؤلاء وتارة إلى هؤلاء فخرج إلى واحد من أصحاب رسول الله على فقال أليس فى ذكر أصحاب رسول الله وأعمالهم ما يكفيك عن ذكر هؤلاء وأفعالهم ولكن هم الرزق وخف الخلق ونصرة النفس وإرادة الشر واتباع الهوى وقطع الخير كله ونصرة النفس إجابتها إلى محابها.

### و فصل في المعصية

قال رحمه الله: من فارق المعاصى فى ظاهره، ونبذ حب الدنيا من باطنه، ولزم حفظ جوارحه ومراعاة سره أتته الزوائد من ربه ووكل به حارسا يحرسه من عنده، وجمعه فى سره، وأخذ الله بيده خفضا ورفعا فى جميع أموره، والزوائد زوائد العلم واليقين والمعرفة.

وقال رحمه الله: رأيت النبى على يقول: هدى للسنة من آمن بالله واليوم الآخر، وأعرض عن الدنيا، وأقبل على الآخرة، وعزم أن لا يعصى الله وإن عصاه استغفر وتاب وأناب، فقال تاب من معصية الله وأناب إلى طاعة الله.

وقال رحمه الله: إذا أردتم خير الدنيا والآخرة، وكرامة المغفرة والرحمة، والنجاة من النار، والدخول في الجنة، فاهجر معصية الله، وأحسن مجاورة أمر الله، واعتصم بالله، واستعن بالله، واستغفر الله، وتوكل على الله إن الله يحب المتوكيلين، قال له القائل: اشرح لي كيف أتوكل على الله وكيف أعتصم بالله وكيف أستعين بالله؟.

قال: من تعلق بشىء واستند إليه أو توكل عليه أو اعتمد على كل شىء سوى الله فليس بمتوكل، فالتوكل وقوع القلب والنفس والعقل والروح والسر والأجزاء الظاهرة والباطنة على الله دون شىء سواه، والاعتصام بالله التمسك به واللجأ إليه والاضطرار، فاحذر فى الاعتصام بالله أن ترى قدرة أو إرادة أو حكما أو أثرا فى شىء على شىء أو فى شىء أو من شىء أو لشىء.

وأما الاستعانة بالله لا تتخذ العلم سببا ولا المسبب إليه سبباً ولا الأول والآخر، وغرق الكل في العلم والقدرة والإرادة والكلمة، كما غرقوا الدنيا في الآخره والآخرة في السابقة والسابقة في الحكم والحكم في العلم الأزلى.

وأما الهجر للمعصية فاهجر حتى تنسى، وحقيقة الهجر نسيان المهجور هذا في صورة الكمال، فإن لم تكن كذلك فاهجر على المكابدة والجاهدة، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

وأما حسن مجاورة أمر الله فبالذكر والفكر والحفظ والمبادرة والتفقد لأمر الله. وإذا عارضك ذنب أو نقص أو سهو أو غفلة، فاستغفر الله من ظلمك بنفسك، ومن سوء عملك بعظيم جهلك، (ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيما).

# و فصل في الظلم

قال رحمه الله: الغل ربط القلب على الخيانة، والمكر والخديعة والحقد مثله، وهو الشد على ما ربط عليه أن ينسى، ولا يغفل عنه.

وقال رضى الله عنه: اتق الله في الفاحشة جملة وتفصيلا، وفي الميل إلى الدنيا صورة وتمثيلا.

# و فصل في العقوبات

قال رحمه الله: العقوبات أربع: عقوبة بالعذاب، وعقوبة بالحجاب، وعقوبة بالحجاب، وعقوبة العذاب وعقوبة بالإمساك، وعقوبة بالهلاك هلاك السر في المطلوب، فعقوبة العذاب من جهة الحرمات، وعقوبة الحجاب هي لأهل الطاعات فتكون عقوبة من جهة سوء الأدب، وعقوبة الإمساك تكون من جهة المراكنات، وعقوبة الإهلاك تكون من جهة الاستعجال والقلق، فربما يبدل له ذلك فيهلك السر.

وقال رحمه الله: لا تحتجب بالفضل عن المتفضل، قلت يارب كيف هذا؟ قال: اعلم أنه سبق وجودك وجود علمك والشكر علمك، وسبق وجودك ما ظهر من تفضله عليك، فإن كنت بالفضل فأنت محجوب بالفضل عن المتفضل، وإن كنت عنده وبه فلا سابق ولا مسبوق، وإن كنت شاهدا من وجودك إلى وجوده فأنت محجوب بالعلم.

وقال رحمه الله: لا يكن حظك من دعائك الفرح بقضاء حاجتك دون الفرح بمناجاة محبوبك فتكون من المجوبين.

### و فصل في الشفاعة

قال رحمه الله لرجل قد أحاط به الهم والغم حتى كاد يمنعه من الأكل والشرب والنوم: يابن فلان اسكن لقضاء الله، وعلق قلبك بالله، ولا تيأس من رح الله، وانتظر الفرج من الله. وإياك والشرك بالله والنفاق مع رسول الله وسوء الظن بالله، فإنها موجبة لدوائر السوء من الله وغضبه ولعنته وإعداد ناره (وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا) قال فرأيت أسيرا مربوطا بين يدى رسول الله على وهو يتلو (يا أيها النبى قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله ما في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم) فقلت: ما النفاق مع رسول الله عليم عليم الله يعلم

منك غير الذى قلت: وما الشرك بك، قال اتخاذ الأولياء والشفعاء دون الله رما لكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون) قال رسول الله تلك داشفعوا تؤجروا، قال في حق بحق حيث أمرك الله ورسوله، وقد بين لك حق البيان بقوله «تؤجروا» أفمن شفع في المعصية أو في طلب الجاه والمنزلة أو في طلب اللانيا بالرغبة أو يؤجر بل يعذب ذلك (ويتوب الله على من يشاء) قلت فما سوء الظن بالله؟ قال: من رجى غير الله واستنصر بغير الله يئس من الله أن ينصره فقد ساء ظنه بالله (من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ).

وقال رضى الله عنه: الشفاعة انصباب النور على جوهر النبوة فينبسط من جوهر النبوة إلى الأنبياء والأولياء، وتندفع الأنوار من الصديقين والأنبياء إلى الخلق.

#### المحمد فصل في الوصية

أوصانى أستاذى أن خف من الله خوفا تأمن به من كل شيء، واحذر قلبك أن يأمن من الله فى شيء، فلا معنى للخوف من شيء، ولا للأمن من الله فى شيء وحدد بصر الإيمان تجد الله فى كل شيء وقريبا من كل شيء، ومحيطا بكل شيء، بقرب هو وصفه وبإحاطة هى نعته، وعد عن الظرفية والحدود، وعن الأماكن والجهات، وعن الصحبة والقرب بالمسافات، وعن الدور بالخلوقات، وامحق الكل بوصفه الأول والآخر والظاهر والباطن وهو هو «كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان».

وقال رضى الله عنه: أوصانى حبيبى أن لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، ولا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله، ولا تصاحب إلا من تستعين به على طاعة الله، ولا تصطف لنفسك إلا من تزداد به يقينا بالله (وقليل ما هم).

وقال رحمه الله مما يحكى عن أستاذه: الله الله والناس الناس، نزه لسانك عن ذكرهم وقلبك عن التماثيل من قبلهم. وعليك بحفظ الجوارح وأداء الفرائض وقد تمت ولاية الله عندك، ولا تذكرهم إلا بواجب حق الله عليك وقد تم ورعك، وقل: اللهم ارحمني من ذكرهم ومن العوارض من قبلهم، ونجني من شرهم، وأغنني بخيرك عن خيرهم، وتولني بالخصوصة من بينهم، إنك على كل شيء قدير.

وقال رحمه الله: أوصانى أستاذى رحمه الله فقال لى: اهرب من خير الناس أكثر مما تهرب من شرهم، فإن شرهم يصيبك في بدنك وخيرهم يصيبك في قلبك.

وقال رحمه الله: لعدو ترجع به إلى مولاك خير لك من حبيب يشغلك عن مولاك.

وقال رحمه الله: هوى بذنبه من غفل عن قلبه، واتخذه لعبا من اشتغل بخلقه. وقال رحمه الله: قلما سلم من النفاق عبد يعمل على الوفاق.

وقال رحمه الله: اجتمعت برجل في سياحتي فأوصاني، فقال ليس شيء في الأقوال أعون على حمل الأثقال من الأحوال ولا قوة إلا بالله، وليس لشيء في الأفسال أعون من الفرار إلى الله والاعتصام بالله (ففروا إلى الله واعتصموا بالله – ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم) ثم قال: بسم الله فررت إلى الله، واعتصمت بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله (ومن يغفر الذنوب إلا الله) بسم الله قول باللسان صدر عن القلب (ففروا إلى الله) وصف الروح والسر (ومن يعتصم بالله) وصف العقل والنفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله وصف للملك والأمر (ومن يغفر الذنوب إلا الله) أعوذ بك من عمل الشيطان (إنه عدو مضل مبين) ثم يقول للشيطان هذا علم الله فيك، عمل الشيطان (إنه عدو مضل مبين) ثم يقول للشيطان هذا علم الله فيك، وبالله آمنت، وعليه توكلت، وأعوذ بك منك، ولولا ما أمرني ما استعذت منك ومن أنت حتى أعتصم بالله منك.

وقال رحمه الله، استوصيت أستاذى رحمه الله، فقلت أوصنى، فقال: لا تتهم الله فى شىء، وعليك بحسن الظن به فى كل شىء، ولا تؤثر نفسك على الله فى شىء.

وقال رحمه الله: إلزم بابا واحدا تفتح لك أبواب، واختضع لسيد واحد تختضع لك الرقاب، قال الله تعالى (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه - فأين تذهبون؟).

وقال رحمه الله يوصى بعض أصحابه في سفرهم فقال: أرجو الله أن يمدكم في سفركم بالتيسير في أرزاقكم، وبالصحة في أبدانكم، وبالعز بين أمثالكم، وبالمغفرة لذنوبكم، وتنزلون على أربعة أشياء: القبول من الخلق، والرضا عن الخلق، والغني عن الكثرة، والهناء مع القلة، فلا ترغبوا فيما لكم فتعاقبوا بالطلب لغيركم، وهذه أدني عقوبة الراغبين وأعظمها الحجاب عن رب العالمين وعليكم بأربعة: بالألفة، وحسن الصحبة، والقيام بالفريضة، والتوكل على الله في كل حركة، والرباط الرباط. ثم الرباط على ثلاثة أشياء: لا تتهم الله في شيء، وعليك بحسن الظن به في كل شيء، ولا تؤثر نفسك على الله في شيء، وتفسير الإيثار إذا اعترضك حقرق ربك وحظوظ نفسك، فلا تؤثرن الحقوق، ففي الإيثار للحقوق محبة الله، وإذا اعترضك مندوب ومكروه فلا تؤثرن المكروه على المندوب، ففي الإيثار للمندوب محبة رسول الله به شرعا لدينه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# و فصل في العموم والخصوص

قال رحمه الله: اعلم أن العلوم التي وقع الثناء على أربابها وإن جلت فهى ظلمة في علوم ذوى التحقيق، وهم الذين غرقوا في تيار بحر الذات وغموض الصفات فكانوا هناك بلا وهم، وهم الخاصة العليا. وهم الذين شاركوا الأنبياء والرسل في مراتبهم وإن جلت مراتب الأنبياء والرسل، فلهم منها نصيب، إن

ما من نبي ولا رسول إلا وله من هذه الأمة وارث، وكل وارث على قدر إرثه من مورثه. قال النبي ع العلماء ورثة الأنبياء؛ ولا يكون وارث إلا وله نصيب معلوم من مورثه يقوم مقامه، على سبيل إرث العلم والحكمة لا على سبيل التحقق بالمقام والحال، فإن مقامات الأنبياء قد جلت أن يلمح حقائقها غيرهم. وكل وارث في المنزلة بقدر مورثه، إذ يقول الله جل وعلا (ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض) كذلك فيضل بعض الأولياء على بعض، إذ الأنبياء بعين الحق، وكل عين مستمد منها على قدرها، وكل ولى له مادة مخصوصة، فانقسم الأولياء على قسمين: قسم منهم هم أبدال الأنبياء، وقسم منهم أبدال الرسل. فأبدال الأنبياء الصالحون، وأبدال الرسل الصديقون، فبين الصالحين والصديقين في التفضيل كما بين الأنبياء والمرسلين، فمنهم ومنهم، غير أن منهم طائفة انفردوا بالمادة من رسول الله على يشهدونها عين يقين، لكنهم قليلون، وهم في التحقيق كثيرون، وكل نبي وولى مادته من رسول الله عَلَيْهُ. فمن الأولياء من يشهد عينه، ومنهم من يخفي عليه عينه ومادته، فيفني فيما يرد عليه ولا يشتغل بطلب مادته، بل هو مستغرق بحاله لا يرى غير وقته. ومنهم الذين مدوا بالنور الإلهي فنظروا به حتى عرفوا أمرهم على التحقيق، وذلك كرامة لهم لا ينكرها إلا من أنكر كرامات الأولياء، فنعوذ بالله من النكران بعد العرفان، وهم الذين أخذوا طريقا لم يأخذه غيرهم، إذ الطريق طريقان: طريق خاصة وطريق عامة، فأعنى بالخاصة الحبوبين الذين هم أبدال الرسل، وأعنى بالعامة الحبين الذين هم أبدال الأنبياء، فعلى جميعهم السلام.

فأما طريق الخاصة، فهو طريق علوى تضمحل العقول فى أقل القليل من شرحها، ولكن عليك بمعرفة طريق العامة، وهى طريق الترقى من منزل إلى منزل إلى أن ينتهى إلى منزل، وهو (مقعد صدق عند مليك مقتدر) فأول طريق يطؤه الحب الترقى منه إلى العلا فهو النفس، فيشغل بأسبابها ورياضتها إلى أن ينتهى إلى معرفتها، فإذا عرفها وتحقق بها فهناك تشرق عليه أنوار المنانى وهو القلب فيشتغل بسياسة معرفته، إذا صح له ذلك ولم يبق

عليه منه شيء رقي إلى المنزل الثالث وهو الروح، فيشتغل بسياسته ومعرفته، فإذا تمت له المعرفة به هبت عليه أنوار اليقين شيئا فشيئا، حتى إذا أنست بصيرته بترادف الأنوار عليها برز اليقين عليه بروزا لا يعقل فيه شيئا بما تقدم له من الأنوار المنازل الشلاثة، فهناك يهم ما شاء الله، ثم يمده الله بنور العقل الأصلي في أنوار اليقين، فيشهد موجودا لاحد له وغاية بالإضافة إلى هذا العبد، وتضمحل جميع الكائنات فيه، فتارة يشهدها فيه كما يشهد الينابيب في الهواء بواسطة نور الشمس، فإذا انحرف نور الشمس من الكوة لا يشهد للينابيب أثراً ، فالشمس التي يبصر بها هو العقل الضروري بعد المادة بنور اليقين، فإذا اضمحل هذا النور ذهبت الكائنات كلها وبقي هذا الموجود، فتارة يبقى وتارة يفني حتى إذا أريد به الكمال نودي منه نداء خفيا لا صوت له فيمد بالفهم عنه، إلا أن الذي يشهده غير الله ليس من الله في شيء، فهناك ينتبه من سكرته، فيقول: أي رب أغثني، أي رب أغثني فإنني هالك، فيعلم يقينا أن هذا البحر لا ينجيه منه إلا الله، فحينئذ يقال له إن هذا الموجود هو العقل الذي قال فيه رسول الله على وأول ما خلق الله العقل، وفي خبر آخر وقال له أقبل فأقبل، الحديث، فأعطى هذا العبد الذل والانقياد لنور هذا الموجود، إذ لا يقدر على حده وغايته، فعجز عن معرفته، فقيل له هيهات لا تعرف بغيره، فأهداه الله جل وعبلا بنور أسمائه فقطع ذلك كلمح البصر أو كما شاء الله (نرفع درجات من نشاء) فأهداه الله بنور الروح الرباني، فعرف به هذا الموجود، فرقي إلى ميدان الروح الرباني، فذهب جميع ما تحلي به هذا العبد وتخلي عنه بالضرورة، وبقى كل شيء موجودا ثم أحياه الله بنور صفاته فأدرجه بهذه الحياة في معرفة هذا الموجود الرباني.

فلما استنشق من مبادئ صفته كاد يقول هو الله، فلحقته العناية الأزلية فنادته: ألا إن هذا الموجود هو الذى لا يجوز لأحد أن يصفه ولا أن يعبر عنه بشىء من صفاته لغير أهله لكن بنور غيره يعرفه، فأمده الله بنور سر الروح، فإذا هو قاعد على باب ميدان السر، فرفع همته ليعرف هذا الموجود الذى هو

السر، فعمى عن إدراكه فتلاشت جميع أوصافه كأنه ليس بشيء، ثم أمده الله بنور ذاته ما أحياه به حياة باقية لا غاية لها، فنظرة جميع المعلومات بنور هذه الحياة، فصار أهل الموجودات نورا شائعا في كل شيء لا يشهده غيره، فنودى من قريب: لا تغتر بالله، فإن المحبوب من حجب عن الله بالله إذ محال يحجبه غيره فيحيا بحياة استودعها الله فيه، فقال: أي رب بك منك إليك فأقل عشرتي، فإني أعوذ بك منك حتى لا أرى غيرك، فهذا هو صبيل الترقي إلى حضرة العلى الأعلى، وهو طريق الحبين أبدال الأنبياء، والذي يعطى أحدهم من هذا لا يقدر أحد أن يصف منه ذرة، والحمد لله على نعمائه، والصلاة على محمد خاتم أنبيائه.

وأما الطريق الخصوص بالحبوبين فهو منه إليه، إذ محال أن يتوصل إليه بغيره، فأول قدم لهم بلا قدم أن ألقى عليهم من نور ذاته، فغيبهم عن عبادته وحبب إليهم الخلوات، وصغرت لديهم الأعمال الصالحات، وعظم عندهم رب الأرضين والسموات، فبينما هم كذلك إذ ألبسهم ثوب العلم فنظروا فإذا هم لا هم، ثم أردف عليهم ظلمة غيبتهم عن نظرهم بل صارعدما لا علة له، فانطمست جميع العلل وزال كل حادث ولا وجود، بل ليس إلا العدم الحض الذي لا علة له، وما لا علة له فلا معرفة تتعلق به، اضمحلت المعلومات وزالت المرسومات زوال لا علة فيه، وبقى من أشير إليه لا وصف له ولا صفة له ولا ذات، فهناك ظهر من لم يزل ظهورا لا علة فيه، بل أظهر مسره لذاته في ذاته ظهورا لا أولية له، بل نظر من ذاته لذاته في ذاته، فحيى هذا العبد بظهوره حياة لا علة فيها، فظهر بأوصاف جميلة كلها لا علة لها، فصار أولا في الظهور لا ظاهر قبله، فوجدت الأشياء بأوصافه، وظهرت بنوره في نوره، فأول ما ظهر سره فظهر به قلبه ثم ظهر أمره بسره في سره وظهرت بأمره الذوات في نور القلم بنور القلم، ثم ظهر عقله بأمره في أمره وظهر به عرشه في نور لوحه بنور لوحه ثم ظهر روحه بعقله في عقله وظهر بروحه كرسيه في نور عرشه بنور عرشه، ثم ظهر قلبه بروحه في روحه، فظهر بقلبه حجبه في نور كرسيه، ثم ظهرت نفسه بقلبه في قلبه فظهر بنفسه في نفسه فظهر بجسمه أجسام العالم الكثيف من أرض ومسماء. وعلى الجملة كل كثيف في نور الفلك بنور الفلك، فإذا أول قدم هذا الحبوب الفرد طرح النفس عدما فهو طرح لا علة فيه، فهو استقبال العدم بسقوط الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية، فيكون استقبال صفة معدومة لمعدوم، ومعنى الصفة المعدومة: أي لما انتهى العبد بدليل العلة وهو شهود الحق كلا شهادة متصلة غير منفصلة شهادة لا غفلة فيها قام عليه دليل فيه ولا له وهو شهود العدم الخض، ومعنى قيام الدليل الذي لا علة فيه ضرورة عدم الخلوقات المشهودات هو ذاك، فيرادف عليه ذلك العدم المحض وهو سكرة النسيان الدائم أبدا حتى الحياة التي أشير إليها فيما تقدم من الكلام على هذا المقام. فإذا طريق هذا العبد طريق علوى أو ما طرح في بحر الذات، فانعدم فأحيا حياة طيبة فنقل من غير تنقل إلى بحر الصفات، ثم بحر الأمر الرباني، ثم يحر السر، ثم يحر القلم الأصلي، ثم يحر الروح، ثم يحر القلب، ثم بحر النفس، ثم بحر الحسن، ثم لقيه بحر السر فطرحه في بحر القلمية، ثم بحر اللوحية، ثم بحر العرشية، ثم بحر الكرسي، ثم بحر الحجية، ثم بحر الفلكية، فلقيه بحر السر الحيط فطرحه في بحر الملكية، ثم بحر الأبالسة، ثم بحر الجنسية، ثم بحر النيران، ثم طرحه في بحر الإحاطة وهو بحر السر، فغرق هناك غرقا لا خروج له منه أبدا إلا بإذن، فإن شاء بعثه عوضاً من الرسول يحيى به عباده، وإن شاء ستره، يفعل في ملكه ما يشاء، وكل بحر من هذه الأبحر قد انطوت فيه أبحر شتى لو دخل الصالح الذي هو بدل الرسول في أقل بحر من هذه الأبحر لغرق فيه غرقا لا نجاة له منه، فهذه عبرة من بيان طريقي الخصوص والعموم، والحمد لله وحده.

#### انتهى ما أردت نقله من كلام الأستاذ رضى الله عنه في الطريق.

وأما كلام بعض أتباعه فيها، فإن سيدى زروق ألف رسالتين أوضح فيهما معالم تلك الطريقة، سمى إحداهما الأصول والأخرى الأمهات، فأحببت ذكرهما هنا كما وضعهما من غير حذف وإن حصل التكرار بما فيهما من كلام الأستاذ، فإن بهما يكتفى الحصل في بيان طريق الشاذلية.

## وسالة الأصول لسيدى زروق ك

فأما الرسالة التى سماها الأصول فقال فيها إذا مئل عن أصول طريقته فيقول: أصول طريقتنا خمسة أشياء: تقوى الله تعالى فى السر والعلانية، واتباع السنة فى الأقوال والأفعال، والإعراض عن الخلق فى الإقبال والإدبار، والرضا عن الله تعالى فى القليل والكثير، والرجوع إلى الله تعالى فى السراء والضراء، فتحقيق التقوى بالورع والاستقامة، وتحقيق السنة بالتحفظ وحسن الخلق، وتحقيق الرضا عن الله الخلق، وتحقيق الرضا عن الله بالقناعة والتعويض، وتحقيق الرجوع إلى الله بالحمد والشكر فى السراء واللجأ إليه فى الضراء.

وأصول ذلك كله خمسة: علو الهمة، وحفظ الحرمة، وحسن الخدمة، ونفوذ العزمة، وتعظيم النعمة، فمن علق همته ارتفعت رتبته، ومن حفظ حرمة الله حرمته، ومن حسنت خدمته وجبت كرامته، ومن أنقذ عزمته دامت هدايته، ومن عظمت النعمة في عينه شكرها، ومن شكرها، استوجب المزيد من المنعم بها حسبما وعده الصادق.

وأصول المعاملات خمسة: طلب العلم للقيام بالأمر، وصحبة المشايخ والإخوان للتبصر، وترك الرخص والتأويلات للحفظ، وضبط الأوقات بالأوراد للحضور، واتهام النفس في كل شيء للخروج عن الهوى والسلامة من العطب والغلط، فطلب العلم آفته صحبة الأحداث سنا أو عقلا أو دينا ممن لا يرجع لأصل ولا قاعدة، وآفة الصحبة الاغترار والفضول: وآفة ترك الرخص والتأويلات الشفقة على النفس، وآفة ضبط الأوقات اتساع النظر في العلم لعلة ذي الفضائل، وآفة اتهام النفس الأنس بحسن أحوالها واستقامتها، وقد قال تعالى ﴿ وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ﴾ وقال الكريم ابن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ﴾.

وأصول ما تداوى به علل النفس خمسة أشياء: تخفيف المعدة من الطعام، واللجأ إلى الله مما يعرض عند عروضه، والفرار من مواقع ما يخشى وقوع الأمر المتوقع فيه، ودوام الاستغفار مع الصلاة على رسول الله على بخلوة والجماع، وصحبة من يدل على الله أو على أمر الله وهو معدوم.

وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه: أوصاني حبيبي فقال: لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، ولا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله، ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة الله، ولا تصطف لنفسك إلا من تزداد به يقينا (وقليل ما هم) أو كلام هذا معناه.

وقال أيضاً رضى الله عنه: من دلك على الدنيا فقد غشك، ومن دلك على العمل فقد أتعبك، ومن دلك على الله فقد نصحك.

وقال أيضاً رضى الله عنه: اجعل التقوى وطنك ثم لا يضرك مرح النفس، ما لم ترض بالعيب، أو تصر على الذنب، أو تسقط منك خشية الله بالغيب. قلت وهذه الشلالة هي أصول العلل والبلايا والآفات: وقد رأيت فقراء هذا العصر ابتلوا بخمسة أشياء: إيثار الجهل على العلم، والاغترار بكل ناعق، والتهاون في الأمور، والتعزز بالطريق، واستعجال الفتح دون شرطه، فابتلوا بخمسة، إيشار البدعة على السنة، واتباع أهل الباطل دون الحق، والعمل بالهوى في كل أصر أو أجل الأمور، وطلب النزعات دون الحقائق، وظهور بالدعاوى دون صدق، فظهروا بذلك بخمسة أشياء: الوسوسة في العبادات، والاسترسال مع العادات، والسماع والاجتماع في عموم الأوقات، واستمالة الوجوه بحسب الإمكان، وصحبة أبناء الدنيا حتى النساء والصبيان، واغتروا بوقائع القوم في ذلك أو ذكروا أحوالهم، ولو تحققوا لعلموا أن الأسباب رخصة الضعفاء والمقام بها بقدر الحاجة من غير زيادة، فلا يرسل معها إلا بعيد من الله، وإن السماع رخصة المغلوب أو راحة الكامل، وهي انحطاط في بساط الحق الله، وإن السماع رخصة المغلوب أو راحة الكامل، وهي انحطاط في بساط الحق إذا كان بشرطه من أهله في محله وأدبه، وإن الوسوسة بدعة أصلها جهل بالسنة أو خبل في العقل، وإن التوجه لإقبال الخلق إدبار عن الحق لا سيما قارئ

مداهن أو جبار غافل أو صوفى جاهل، وإن صحبة الأحداث ظلمة وعار فى الدنيا والدين، وقبول إرفاقهم أعظم وأعظم.

وقد قال الشيخ أبو مدين رضى الله عنه: الحدث من لم يوافقك على طريقتك وإن كان ابن تسعين سنة. قلت وهو الذى لا يثبت على حال ويقبل كل ما يلقى إليه فيولع به، وأكثر ما تجد هذا في أبناء الطوائف وطلبة المجالس فاحذرهم بغاية جهدك، وكل من ادعى مع الله حالا ثم ظهرت منه إحدى خمس فهو كذاب أو مسلوب: إرسال الجوارح في معصية الله والتصنع بطاعة الله والطمع في خلق الله، والوقيعة في أهل الله. وعدم احترام المسلمين على الوجه الذي أمر الله، وقل ما يختم له بالإسلام.

وشروط الشيخ الذي يلقى المريد إليه نفسه خمسة: ذوق صريح، وعلم صحيح، وهمة عالية، وحالة مرضية، وبصيرة نافذة.

ومن فيه خمسة لا تصح مشيخته: الجهل بالدين، وإسقاط حسرمة المسلمين ودخول ما لا يعنى، واتباع الهوى في كل شيء وسوء الخلق من غير مبالاة.

وآداب المريد مع الشيخ والإخوان خمسة: اتباع الأمر وإن ظهر له خلافه. واجتناب النهى وإن كان فيه حتفه، وحفظ حرمته حاضرا أو غاثبا حيا وميتا والقيام بحقوقه حسب الإمكان بلا تقصير، وعزل عقله وعلمه ورياسته إلا ما يوافق ذلك من شيخه ويستغنى عن ذلك بالإنصاف والنصيحة وهى معاملة الإخوان، وإن لم يكن شيخ مرشد أو وجد ناقصا عن شروطه الخمسة اعتمد فيها ما كمل فيه وعومل بالأخوة في الباقي.

#### انتهت الأصول بحمد الله وعونه وحسن توفيقه.

قال رحمه الله: وينبغى لك مطالبتها كل يوم مرة أو مرتين وإلا في كل جمعة حتى تنطبع معانيها في النفس ويقع تصرفك على مقتضاها، فإن فيها غنية عن كثير من الكتب والوصايا، فقد قيل: إنما حرموا الوصول من تضييع

الأصول، ومن تأمل ما قلناه عرف ذلك، ثم لا يزال يتعهدها قصدا للتذكر بها، وبالله التوفيق.

وأما الرسالة التي سماها الأمهات فقال رحمه الله:

# صسل کے فصسل فی امهات ما یبنی علیه المرید فی هذه الأزمنة وغیرها وذلسك أمسور

أولها: التزام التقوى بترك اغرمات، وحفظ الواجبات من غير إخلال ولا إفراط، ويحرص على تحقيق ما يحتاج إليه منها، وهو النوع الذى يعتريه كثيراً كالغيبة عموما والحسد خصوصا أو نحو ذلك، ويكون حرصه على الصدق مع الله فيها بأن يهتم بما لا يعيبه الناس أكثر مما يعيبونه، لأن هذا لا يحمله على تركه إلا خوف الله، بخلاف الآخر فإن فيه شائبة وإن كان من حق الله ومساويا للآخر في حكمه، فالنفس تأباه لا يلحق من أجله فيكون معانا على تركه، وإذ لا يصح له فعله بحال فافهم.

الشائى العمل بالأسباب التى تكمل بها التقوى وتستدام كترك الشبه الواضحات التى لا تدع إليها ضرورة ملحة ، فإنه لا يبلغ الرجل درجة التقوى حتى يدع ما حاك فى الصدر . ومن تعمق فى الأمور قل أن يشبت له قدم ، لكن ما وضح كونه شبهة ترك ، وما خفى أمره فعند الاستغناء عنه دولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وكانوا يتركون بينهم وبين الحرام وقاية من الحلال ، ومن عز عليه دينه سهل عليه كل شىء . ويرحم الله الشيخ إسحاق الجبنياني حيث يقول : اكتسب بالعلم ، وكل بالورع . ثم من أقبح الورع ما أدى غرم ، ككسر قلب مسكين لغير أمر بين ، أو التنطع فى عبادة بأمر يؤدى إلى المقت والغيبة ، والتوقف فى عادة على حد لا تسلم معه المروءة ، وهذا أصل كبير يحتاج إلى علم وتنوير .

الثالث التيقظ لموارد الأشياء ومصادرها بحيث يكون قلبه عند جوارحه فكل جارحة تتحرك منه يقابلها بحكم حركتها وقصدها، فإن الله يبغض الرجل الأمقت، المشاء من غير أرب، الضحاك من غير عجب. الذى يكون مع كل قوم بما هم فيه.

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه: ما سلم من النفاق عبد يعمل على الوفاق.

وقال أيضاً: أوصانى حبيبى وقال: لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، ولا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله، ولا تصطف لنفسك إلا من تزداد به يقينا (وقليل ما هم) انتهى وهو عجب.

الرابسع: صحبة أهل المعرفة والعلم، الذين يبصرونك بعيوب نفسك، ويدلونك على ربك، فقد قال سيدى عبد السلام رضى الله عنه: من دلك على غير الله غشك، ومن دلك على العلم فقد أتعبك، ومن دلك على الله فقد نصحك. قلت: وذلك بأن يحصل على اللجأ إليه في المبادئ، والشكر إليه في المناهى، والرضا عنه في الإرادات، والصبر له في المكاره، والتسليم في الأقدار، وإيثار حقه على كل شيء وفي كل شيء.

قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه: لا تصحب من يؤثر نفسه عليك فإنه لشيم، ولا من يؤثرك على نفسه فإنه قل ما يدوم، واصحب من إذا ذكر ذكر الله، فالله يغنى به إذا شهد، وينوب عنه إذا فقد ذكره نور القلوب، ومشاهدته مفاتيح الغيوب. قلت: علامته الإعراض عن كل شيء سوى مولاه بحيث لا يبالى بالخلق في إقبال ولا إدبار وإن كان يتأثر بهم، فلا يرجع إليهم عند الحاجة ولا يعتب عليهم عند اللجاجة لوقوفه مع مولاه في كل أحواله.

الشامسس؛ مجانية أهل الغرة والأغرار، فقد قال سهل رضى الله عنه: احذر صحبة ثلاثة أصناف من الناس: القراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين، والجبنابرة النافلين. قلت: فمن ابتلى بهؤلاء، فليعامل الأولين بالتعظيم

والإكرام، والآخرين بالتسليم والاحتشام، والآخرين بالحذر والاستسلام مع خلو قلبه منهم وإلا هلك دنيا وأخرى. وقال بعض المشايخ: الإخوان ثلاثة: أخ لدينك فلا تراع فيه إلا الدين، وأخ لدنياك فلا تراع فيه إلا حسن خلقه، وأخ لتأنس به فلا تراغ فيه إلا السلامة من شره. قلت: وهؤلاء لابد منهم فالزم أدبهم تفلح وإلا كنت ضحكة في دينك ودنياك.

وقال ابن عطاء الله رضى الله عنه: لا تصحب من لا ينهبضك حاله، ولا يدلك على الله مقاله. قلت: وهو من سوى العارف، وهذا في باب الصداقة والانتفاع، والله أعلم.

السادس: التزام الأدب، وقد قال الشيخ أبو الحسن: أربعة آداب إن خلا الفقيس المتجرد عنها فاجعله والتراب سواء: الرحمة للأصاغر، والحرمة للأكابر، والإنصاف من النفس، وترك الانتصاف لها، وأربعة آداب إذا خلا المتسبب عنها فلا تعبأن به وإن كان أعلم البرية: مجانبة الظلمة، وإيثار أهل الآخرة، ومواساة ذوى الفاقة وملازمة الخمس في الجماعة.

وقال أبو حفص الحدادى رضى الله عنه: التصوف كله أدب، لكل وقت أدب، ولكل حال أدب، فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال، ومن ترك الأدب فهو مطرود من حيث يظن الوصول، الأدب فهو مطرود من حيث يظن الوصول، انتهى بمعناه، وبالله التوفيق.

السابع: إعطاء الأوقات حقها: فقد جاء في صحف إبراهيم دوعلى العاقل أن تكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، قلت: وهي من السحر إلى طلوع الشمس قال دوساعة يحاسب فيها نفسه، قلت: وهي من العصر إلى الغروب، أعنى يوقع في هذين الوقتين ما تيسر له من ذلك، ومتى تيسر له منها قال دوساعة يمضى فيها إلى إخوانه الذين يبصرونه بعيوبه، ويدلونه على ربه، قلت: ويعينها متى تيسر له ولهم من نهاره وليله قال دوساعة يخلى فيها بين نفسه وبين شهواته المباحة، قلت: وهي كالتي قبلها والأوقات كلها ﴿ وهو

الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ﴾ فما فاتك من وردك في الليل استدركته في النهار وبالعكس، واسأل عن علم ما يخصك، ولا تكن عمن يطلب الله لنفسه ولا يطلب نفسه لله فذلك حال الجاهلين، نسأل الله السلامة.

الثامين الا ترى في العالم إلا أنت وربك فتراقب حق المراقبة بأن تتخذ ما عنده كنزا، وتنفق منه في ظاهر أمرك وباطنه، ولا تتشوف لأحد سواه. واحذر أن يراك حيث نهاك، أو يفقدك حيث أمرك، أو يرى منك التفاتا لغيره. فقد قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه: عمى البصيرة في ثلاثة أشياء: إرسال الجوارح في معاصى الله والتصنع بطاعة الله، والطمع في خلق الله، فمن ادعى البصيرة مع واحد من هذه فقلبه هدف لظنون النفس ووساوس الشيطان انتهى.

وقال بعضهم: من أشار إلى الحق وتعلق بالخلق أحوجه الله إليهم ونزع الرحمة من قلوبهم عليه.

وقال بعضهم لمن استوصاه: احذر أن يسرى في قلبك غيسره فإنه غيسور لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه، ولله ما أحسن قول على كرم الله وجهه لبشر الحافي حين رآه في المنام، فقال بشر: ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء طلبا للثواب، فقال له على كرم الله وجهه: وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة برب الأرباب، وفي معناه قيل:

اضرع إلى الله لا تضرع إلى الناس واقنع بعز فإن العرز في الياس واستغن عن كل ذى قرب وذى رحم إن الغني من استغنى عن الناس

التاسع: ترك التكلف في الحركات، وقد قال عليه الصلاة والسلام وأنا وأتقياء أمتى براء من التكلف، وقال مولانا جلت قدرته تعليما لنا بواسطة نبيه وتبرئة له ﴿قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ﴾ فناهيك من خطة أمر بها سيدنا محمد عليه بالتبرى منها، وأصل التكلف حب المراضاة،

ومنه تقع الأيمان الفاجرة والرياء والسمعة والمصانعة وغير ذلك ﴿ والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ﴾ فعليكم بالتوسط في كل شيء فإنه النجاة من مذام الأمور بالإفراط والتفريط.

ومن كلام الحكماء: لا تتزين تزين العروس، ولا تتبذل تبذل العبيد، وقالوا أيضا: لا تكن حنظلا فترفض، ولا سكرا فتشرب، وفي معناه قيل:

كن حكيما ودع فلان ابن من كان وكن حليما واجمع إلى الحلم علما لا تكسن سكسراً فيأكلك النسا سولا حنظسلا تسذاق فتسرمي

العاشر؛ عمارة القلب بما يحميه بدلا من نقيضه، وهو أربعة أسباب تقابلها أربعة :

أولها: ذكر غربتك في الدنيا، وعملك على ذلك بعد الانتصاف لنفسك، والانتصاف منها، والاستسلام لما يجرى من النحس وغيره، ويقابله شغل القلب بلذاتها، ونيل الأغراض فيها من قطع النظر عما سوى ذلك حتى يقول دعنى أصل غرضى ودعنى أموت غدا والعياذ بالله تعالى.

الشائسى: ذكر مصرعه عند الموت، وهو الذى ينسيه كل شىء من دنياه ويجهد فى الخلق إذ لا ينفعونه فى ذلك المحل بشىء، وبحسب ذلك يعمل فيما يرضى الحق دونهم، ويقابلها نسيان الأجل وبعد الأمل، وهو مفتاح خوف الخلق وهم الرزق، وهما أصل كل بلاء فى الدنيا وكل محنة فى الآخرة، أعاذنا الله منهما بكرمه.

الشالسا: ذكر وحشة القبر وهو الذى ينسيه أنس كل أنيس إلا من حيث يستشعر أنسه بمعاملة إذ ذاك، فلا يصحب إلا أولياء الله، ولا يجتمع إلا حيث يرجو الله ثوابا، ويقابله شمول الغفلة، والاغترار بأيام المهلة، وهو مفتاح ترك العمل، والتراخى عنه، والفكرة فيه، وطلب الرياسة وظهور البدع، لأن قصده أن يقضى من الدنيا غرضه ولا عليه مما وراء ذلك، نسأل الله السلامة.

الرابع: ذكر وقوفه بين يدى الله، وهو الذى يوجب أن لا يتحرك حركة ولا سكنة إلا بالله ولله، في تتبع الشرع في جميع حركاته، ويحاسب نفسه في جميع حالاته، ويستحى من مولاه في عموم أوقاته، ويقابله الجرأة على الله والاغترار به مع ظنه أنه راح فيه، وقد صح أن كل راج طالب، وكل خائف هارب.

وقال الحسن رضى الله عنه: إن قوما ألهتهم أمانى المغفرة حتى لقوا الله وليست لهم حسنة، يقول أحدهم: أحسن الظن بربى وكذب، ولو أحسن الظن بربه لأحسن العمل له، وتلا قوله تعالى: ﴿ وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ﴾ ومن أجمع الوصايا قول رسول الله بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ﴾ ومن أجمع الوصايا قول رسول الله على الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وقال عليه الصلاة والسلام: «كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وقيل للحسن: الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب إلى متى؟ قال: ما أرى هذا إلا من أخلاق المؤمنين، وقال عليه الصلاة والسلام: «ما أصر من استغفر ولو في اليوم سبعين مرة، والاستغفار طلب المغفرة، وهو دون تقدم وانكسار تعب، والإقلاع توبة.

وقال بعض المشايخ: الله الله والناس الناس، نزه لسانك من ذكرهم، وعن التماثيل من قبلهم، وعليك بحفظ الجوارح، وأداء الفرائض وقد تمت ولاية الله عندك، ولا تذكرهم إلا بواجب حق الله عليك وقد تم ورعك، وقل اللهم ارحمنى من ذكرهم، ومن العوارض التي تعرض من قبلهم، ونجنى من شرهم وأغننى بخيرك عن خيرهم، وتولنى بالخصوصية من بينهم إنك على كل شيء قدير.

وقال رجل لسيدى عبد السلام رضى الله عنه: يا سيدى وظف على وظائف وأورادا. فغضب رضى الله عنه وقال: أرسول أنا فأوجب الواجبات؟ الفرائض معلومة، والمعاصى مشهورة، كن للفرائض حافظا وللمعاصى رافضا واحفظ قلبك من إرادة الدنيا وحب النساء، وحب الجاه، وإيشار الشهوات

واقنع من ذلك كلسه بما قسم الله لك، إذا خرج لك مخرج الرضا، فكسن لله فيه شساكرا، وإذا خرج لك مخرج السخط فكن عنه صابسرا، وحب الله قطب تذور عليه الخيرات، وأصل جامع لأنواع الكرامات، وحصسول ذلك كله أربعة: صدق الورع، وحسن النية، وإخلاص العمل، وصحبة أهل العسلم، ولا تتم لك هذه الجملة إلا بصحبة أخ صالح أو شيخ ناصح انتهى كسلامه رضى الله عنه.

ومن كلامه أيضا رضى الله عنه وهو الجوامع: الحمد لله، أما بعد فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، وأوصيكم بوصية رسول الله على لمسن استوصاه، إذ قال عليه الصلاة والسلام: واتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وقال أيضا لمن استوصاه (قل ربي الله ثم استقم، فعليكم بشهود المنة واتباع السنة، وإياكم وبنيات السبل فإنها مهلكة، واطلبوا أمر السلف الأول ما أمكنكم في عين التسليم لكل علماء الإسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «في كل واد من قلب آدم شعبة، فمن تتبع قلبه ذلك الشعبة لم يبال الله في أي واد أهلكه، وقال على : (إياكسم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة والضلالة وصاحبها في النار، وقال جلت قدرته: ﴿ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ وقال سبحانه: ﴿ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله كه فاطلبوا الحق بالدليل تسعدوا، وإياكم واتساع الرأى والتأويل فتبعدوا. واعلموا أن الله لا يسبأل الخلق عن قبضائه وقيدره، ولا عن ذاته وصيفاته، ولا عن أمره ونهيه، فالزموا أورادكم وراعوا أوقاتكم، وجاملوا إخوانكم، واخدموا المسلمين ما أمكنكم. وإياكم وترهات البطالين الذين ينسوكم من الله بذكر قصوركم وتقصيركم، ويغوصون عليكم طريقكم، فما هي ألا الفرائض المشهورة تؤدى، والحرمات المعلومة تسرك والسنن المأثورة تتعاهد، وشكر ما قُلِّ وجل من النعمة واللجأ إلى الله في كل ملمة ونعمة، والفتح من الله، فإنما على العبد الأسباب، وعلى الله فتح الباب وأى فتح أعظم

بما أنتم فيه من الاستناد لجناب الله، والمجبة لأولياء الله، فالحمد لله على ذلك، وهو المرجو لتكميل ما هنالك.

وأوصيكم بوصية مباركة وهي أن تسلموا لكل أحد ماهو فيه من أعمال وأحوال وعلوم ولا تنازعوه بل تتركوه وما دفع إليه، فمراد الحق منه ما هو عليه، ولا تقتدوا بغير ما صح في الكتاب والسنة وحسن دعاء وغيره فلكم أن تأخذوا بما اتضح معناه من الأدعية الواقعة للأولياء كالشاذلي ونحوه ولابن سبعين وشبهه. وجانبوا طريقة البوني كل الجانبة، وكذا كتب الحاتمي فإنها قواطع، وكذا كتب الغزالي فإنها متلفة إلا مع غيرها، ودعوا الإكثار من النوافل إلا في الندرة، فإن ذلك مما يخل، وإياكم وتتبع الفضائل فإنه مدهش، وعليكم بالجماعة والألفة، ولاحظوا في ذلك قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذكروا بيكم أي الآية، وقوله تعالى .

وقال رضى الله عنه أيضاً فيما كتب به لبعضهم أثر أذكار لقنه إياها: واعلم أيدك الله وحماك، وأصلح آخرتك ودنياك، أن مدار أمر الدين على خمس هى أصوله الباطنة: علو الهمة، ونفوذ العزمة، وحسن الخدمة، وحفظ الحرمة، وشكر النعمة، فمن رفع همته أعلا الله درجته. ومن أنفذ عزمته أوجب الله كرامته. ومن أحسن خدمته يسر الله طاعته، ومن حفظ الحرمة حفظ الله حرمته، ومن شكر النعمة تم الله عليه نعمته، فعلو الهمة شأن الفقير الصادق ولذلك لا يطمع ولا يرفع ولا يتبع ولا يخضع ومتى ترك واحدة من هذه فقد أخطأ طريقه، وحرم توفيقه، ونفوذ العزمة شأن الأمير وإلا كان فى محل التقصير، وحسن الخدمة شأن العابد وإلا كان متلاعبا متهاونا، وحفظ الحرمة شأن الفقيه وإلا كان فقهه رسما لا حقيقة، وشكر النعمة لازم كل ذى جد وأولى الناس السلاطين، لأنهم فى محل النيابة. وأركان الشكر فرح بالمنة، وقيام بما أمكن من الحق، ونفى ما يغير فى وجه الفضل، والذى يجب لكم

علينا حسن نصيحة واضحة بحسب الإمكان، ودعوة صالحة على أى وجه كان، والإكرام عند الملاقاة، والسمع والطاعة في عموم الأوقات والسلام، والحمد لله على التمام.

وقد انتهت رسالة الأمهات، وهي رسالة الأصول عمدة في طريق الشاذلية، فاحتفظ بها.

وقد تقدم قبل كلام سيدى أبى الحسن الشاذلى مبنى طريقته فى كلام ابن عطاء الله فى لطائف المن قال فيها: وكان لا يحب المريد الذى لا سبب له، وكان يدل المريدين على الانجماع على حبه، ولا يلزم المريد أن يرى غيره. وكان وكان يدل المريد فى أوراد بنفسه وهواه أخرجه عنها، وكان مكرما للفقهاء ولأهل العلم وطلبته إذا جاءوه. ومن طريقه فى اللبس الإعراض عن لبس زى ينادى على سر صاحبه بالإفضاء، ويفصح عن طريقته بالإبداء، ومن لبس الزى فقد ادعى، ولا تفهم رحمك الله أن نعيب بهذا القول على من لبس زى الفقراء، بل قصدنا أن لا يلزم كل من كان له نصيب مما للقوم أن يلبس ملابس الفقراء، فلا حرج على اللابس ولا على غير اللابس إذا كان من الحسنين (ما على الخسنين من سبيل). وأما لبس اللباس اللين، وأكل الطعام الشهى، وشرب الماء البارد، فليس القصد إليه بالزى يوجب العتب من الله إذا كان معه الشكر. قال : إن الله لا يعذب على راحة يصحبها التواضع، ولكن يعذب على تعب يصحبه الكبر اه.

وقال بعض المشايخ: العمدة في طريق الشاذلية الصحبة الصالحة مع الاهتداء، والحبة الصادقة مع الاقتداء، وأما تلقين الذكر وإرخاء العذبة فلها عندهم أصل صحيح اهد.

فقد تبين لك من جميع ما تقدم أن مبنى طريقتهم على الكتاب والسنة ، وترك المعاصى وفعل الواجبات ، واتباع السنن المأثورة حسي قال بعضهم : للحالف أن يحلف ولا يستثنى أن طريق الشاذلي كان عليه بواطن الصحابة ،

ولذا قيل في وصف الشيخ رضى الله عنه أنه مسهل الطريقة على الخليقة، لأن طريقته أسهل الطرق وأقربها، وقد تقدم أن أهل اليمن بنوا طريقهم على رؤية الحق والفناء فيه من أول قدم، والعمل على ذلك بالانحباس إليه وهو طريق الشاذلية ومن نحا نحوهم. وأيضا مبنى طريقته الجمع على الله، وعدم التفرقة، وكثير من كلام الشيخ يدل على ذلك إذا تأملته، لكن هذا الكلام يحتاج إلى إيضاح وتأويل، وهو كما قال سيدى زروق اللجأ إلى الله في المبادى، والشكر له في المناهي، والرضا عنه في الواردات، والصبر له في المكاره، والتسليم له في الأقدار، وإيثار حقه على كل شيء وفي كل شيء.

واعلم أن باب هذا الجمع استدامة الذكر مع الفكر: أي الاستحضار، وذلك أن يستحضر الشخص في غالب أوقاته أنه بين يدى الله، وأن الله تعالى مطلع ورقيب عليه، وأنه خالق لحركاته وسكناته وأقواله وإرادته، وما وقع عليه أو منه من خير أو شر ونفع أو ضر، كل ذلك هو خلق الله وتقديره، فإذا حصل له هذا الاستحضار أوجب له اللجأ إلى الله في المبادئ إلى آخر ما ذكر سيدي زروق، وأن يخشي الله تعالى ويرجوه دون غيره، لأنه لا يرى النفع والضر إلا منه والحبة لله، لأنه لا يرى الإحسان إلا منه، والحياء من الله لرؤية قربه منه، فيقدم حقه على كل شيء، وأن لا يتعزز ولا يفرح بفعل محمود صدر منه من طاعة وغيرها، ولا يزدري من وقع منه فعل مذموم لرؤيته أن ذلك خلق الله وتقديره، فيكون بظاهره منفذا للأمور الشرعية، وهو بباطنه شاكر الله الذي وفقه ، خائف من الابتيلاء بالخيذلان وسلب التوفيق، ولابد لصاحب هذا الاستحضار من حفظ عقيدة معتمدة، ليعرف ما يجب لله سبحانه وما يستحيل وما يجوز، ليسلم استحضاره من التصورات الفاسدة، ولذلك كانت طريق الشاذلية مبناها على طلب العلم وكثرة الذكر مع الحضور، وكانت بهذا الاستحضار الذي هو الجمع أسهل الطرق وأقربها وليس فيها كثير مجاهدة، لأن ما في النفس من النور الأصلي يتعاضد ويقوى بنور العلم لمن يشتغل به أو بنور الذكر، حتى يندفع به ما فيها من الرذائل، ويزداد إقبالها على حضرة القدس وإدبارها من الدناءة حتى تنمحق عنها بالكلية ويحرق الذكر من القلب ما سوى المذكور لا سيما إن صحح مقصده في ابتداء أمره، وهو أن يكون قصده التقرب إلى الله والتعبد محبة له، من غير التفات إلى غير ذلك، وليكن مبتهلا إلى الله تعالى في تحصيل مقصده متوسلا إليه بالأدعية التي تنوه بذكر ذلك كأحزاب الشيخ رضى الله عنه، فإذا عمل على هذا الأسلوب فتح له في أقرب مدة إن شاء الله تعالى.

# فصسل فصسل فيماجاء في وصف الشاذلية على العموم كالمراونظما، وما خصوابه

قال سيدى داود باخلا فى شرحه لحزب البحر: فليتأمل المنصف أحوال الشاذلية، وسداد طريقهم، وقوة يقينهم، وكشرة أنوارهم، وفتحهم، وكشفهم، وذكاء قلوبهم مع غرق كثير منهم فى الأسباب، وتلبسهم ظاهرا بأحوال العوام، فتراهم أبدا محفوظين فى أحوالهم، محافظين على أعمالهم، قد انفتق فى قلوبهم أسرار العلوم، ولاح لهم حقائق الحكم والفهوم، فترى أحدهم فى صفة العامى وهو يلهج بالحقائق وينطق بالحكم والدقائق، مما يعز وجوده لأرباب الانقطاع والخلوات، وأهل التجلى والمشاهدات، وهذا يدل على كشرة الأنوار وحصول العناية، وأنهم فى صون وحماية. فانظر رحمك الله بعين الأدب إلى هذه الطائفة أرباب المقامات السنية، وإلى ما خصهم الله من العلوم المدنية والمنازلات العرشية. وعليك بحبهم، فعسى تظفر بقربهم، وتدخل حماهم، وتصير من حزبهم، كما قال ابن عطاء الله السكندرى:

نسك بحب الشاذليسة تلق ما ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم ولا تحتجب عنهم بلبس لباسهم

تروم وحقق ذاك منهم وحصل نجسوم هدى في أعين المتسامل فأنوارهم في السر تعلو وتنجلي

وجاهد تشاهد كى تراهم حقيقة على كل غير ليس ينحو طريقهم وما حجبوا إلا عن كل أكمه قد عدا تراهم إذا جليت مسرآتك التى هم أهل بيت للفضائل قد حووا وخذ عنهم وصف الكمال لعل أن فسهم قسادة لله جل جسلاله وهم رحمة منشورة وكرامة

وقال سيدي محمد المغربي:

الشاذلية قسادرية وقسهم يهنيهم منة صدعهم منة صدح بذكر فسضلهم تحظى بما

قد خصصوا بحقائق العرفان من نور مسعسرفسة وعلم بيسان قد شباهدوا من فسطله بعيبان

فما فقدوا كالاولكن بمعزل

مطيع لشسيطان غسوى وأندل

عسمياعن البدر المنيسر المكمل

تعاينها محجوبة بتخفل

فيا حبذا بيت حوى كل أفضل

تحوز مقاما للسماك الأعزل

وهم مطر يستقى به كل أمتحل

وهم مرهم يشفى بهم كل معضل

ومن خواصهم ما قاله الأستاذ رضى الله عنه: قيل لى: يا على ما شقى من رآك بعين المحبة والتعظيم ولا من رأى من رآك، ولو شئت لأطلقت ذلك إلى يوم القيامة.

وكان سيدى شمس الدين الحنفى يقول: إن أدنى رسل الشاذلية لمن عاداهم العمى والكساح وخراب الديار وأنا منهم. وكان يقول: خصت الشاذلية بشلاث، لم تحصل لأحد قبلهم ولا بعدهم: الأول أنهم مختارون من اللوح المحفوظ. الشانى أن المجذوب منهم يرجع إلى الصحو. الثالث أن القطب منهم إلى يوم القيامة. قال سيدى أبو الحسن الشاذلى: مألت الله أن يكون القطب المغوث من بيتى إلى يوم القيامة، فسمعت النداء: يا على قد استجيب لك. وإلى هذا المعنى أشار الأستاذ سيدى على وفا بقوله:

### • تلمیدهم استاذکل زمان •

ومن خواصهم التربية بالهمة، والنظر، كما حكى عن سيدى أبى الحسن: نحن كالسلحفاء تربى أولادها بالنظر.



واعلم أن الانتساب إلى الشاذلية وغيرهم يكون بالأخذ عنهم.

قال سيدى إبراهيم المواهبى: اعلم أن الأخذ على أربعة أقسام: أحدها أخذ المصافحة، والتلقين للذكر، ولبس الخرقة والعذبة للتبرك أو للنسبة فقط. وثانيها أخذ رواية، وهي قراءة كتبهم من غير حل لمعانيها، وهو قد يكون للتبرك أو للنسبة أيضا فقط. وثالثها أخذ دراية، وهو حل كتبهم لإدراك معانيها كذلك فقط من غير عمل بها فهذه الأقسام الثلاثة لا وجود في الغالب لغيرها، وليس على الآخذ حرج في تعدد الأشياخ فيها بالغا ما بلغوا. ورابعها أخذ تدريب وتهذيب وترق في الخدمة بانجاهدة للمشاهدة، والفناء في التوحيد والبقاء به، فلا يعتدى المقتدى به إلا بإذنه أو بفقده، وهو المراد العزيز وجوده أيها الأحباب انتهى.

قلت: وهو الذى عليه المعول في هذا الطريق، كما تقدم أن الشاذلية معولهم على الصحبة الصالحة مع الاهتداء، والحبة الصادقة: مع الاقتداء. قلت: ويصح الانتساب أيضا بالمتابعة والمشاركة ولو في شيء يسير مع الحبة لهم، كتلاوة حزب من أحزابهم. والدليل على ذلك قول الشيخ: من قرأ حزبنا هذا فله ما لنا وعليه ما علينا. قال ابن عباد: له ما لنا من الحرمة، وعليه ما علينا من الرحمة.

قال سيدى زروق: والذى يظهر من قوة الكلام أن ذلك إثبات بأنه فى حوزة الشيخ وداثرته بما هو أعم من الحرصة والرحمة، وهذا جار فى كل أحزابه وجميع طريقته، لأنه إذا كان الإيمان بطريقهم ولاية فكيف بالدخول فيها بأدنى جزء؟ نعم ولا يستعمل ذلك أحد إلا بعد الحبة لهم، ومن أحب قوما

حشر معهم، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا على الله الذي سأله عن المرء يحب القوم ولم يلحق بهم وأنت مع من أحببت.

ويرحم الله الشيخ أبا عبد الله محمد بن على الترمذى الحكيم قال: اللهم إنا نتوسل إليك بحبهم فإنهم أحبوك، وما أحبوك حتى أحببتهم، فبحبك إياهم وصلوا إلى حبك ونحن لم نتوصل إلى حبهم فيك إلا بحظنا منك، فتمم لنا ذلك حتى نلقاك.

وقال أبو يزيد البسطامي: إذا رأيت مؤمنا مصدقا بكلام أهل هذه الطريقة فاسأله الدعاء فالله مجيب الدعاء.

وقال أبو عبد الله القرشى: من صدق بهذا الأمر فهو ولى، ومن أدرك منه مقاما أو نال منه حالا فهو بدل.

وقال سيدى زروق: اعلم أن من تشبه بقوم كان منهم، ومن لم يعمل بأعمالهم كان بعيدا عنهم، وحب القوم بلا اتباع ليس فيه فائدة ولا انتفاع انتهى.

(تنبيه) اعلم أن عدم الاجتماع بالشيخ لا يقدح في محبته بعد أن بلغه مناقبه وطريقته بالتواتر، فليس لقائل أن يقول: كيف يقتدى به وهو ميت؟ فإنا نقول: إنما نقتدى بما بلغنا عنه من طريقته وأخلاقه الحميدة لا بصورته الجسمية، كما أنا نحب رسول الله عليه وأصحابه ولم نجتمع بهم، وإنما نقتدى بما بلغنا من آثارهم اهـ.

وفى الطراز المذهب لسبط المرصفى سؤال: هل يجوز للشخص أن يعتقد بقلبه ميتا أو غائبا لم يره أو حاضرا ولم يكن بينه وبينه عهد ولا عقد ويقول فلان شيخى أم لا؟ الجواب. نعم له ذلك إذا اشتهر الشيخ المعتقد فيه بالمشيخة، وعرف سيره وأدبه وأوراده وما يأخذ به نفسه وأصحابه ولا يتوقف عن الحضور معه، ونحن نرجو من الله تعالى الاقتداء بنبينا محمد على وكذلك أئمة أصحاب المذاهب يقتدى بهم كذلك، فمن أعانه الله تعالى على الخير باقتدائه بشيخ أو اتباعه في وظائفه من العبادات، فما أسعده اهد.

وينبغى لمن انتسب إلى ولى من أولياء الله أن يتشبه به فى أصول طريقته وفروعها المهمة ثم لا عليه من دقائقها ، ويعلم أن هذا الولى باب من أبواب الله تعالى يقف به ليأتيه من ذلك الباب نفحة رحمة على حسب مراده ، وليكن قصده القرب لله تعالى دون ما سواه ، ويعظمه تعظيما يرى فيه رضاء الله عنه لأنه تعالى ينوب عن وليه إذا فقد ، ويغنى عنه إذا شهد ذكره نور القلوب ، ومشاهدته مفاتيح الغيوب ، والله الموفق للصواب .

واعلم أن التشبه يكون في الزى وفي الخرقة وفي العمل، فالتشبه بهم في الزى جائز لدفع المضرة وغيرها لقوله تعالى ﴿ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ﴾ الآية، فأباح الزى لدفع المضرة وغيرها، ولبس الخرقة للتميز من ذلك وللدخول في القوم بالتشبه، لكن بشرط اجتناب الكبائر، وصغائر الخسة وما لا يرضاه ذو الهمم الدينية ثم المتشبه والمسند أما محب فجزاؤه أن يحب فيوضع له الحرمة في القلوب، فلا يراه أحد إلا احترمه وعظمه. وأما الطالب فجزاؤه أن ينصح ويفاد فتيسر له الخيرات، وتصرف عنه الشرور الدنية على قدر القبض والقصد، الهمة في جميع ذلك.

## • على قدر أهل العزم تأتى العزائم •

وشرط الشيخ الذى يستند إليه أن ينصح الجميع بما أمكنه فيدلهم على التقوى والاستقامة، وينهاهم عن المنكر والملالة، ويدعو لمن قبل منهم بالثبات، ويعلمه ما أمكنه من أمر دينه ويشفق عليه في دنياه، ويدعو لمن لم يقع له عزوب عن الباطل بالتوفيق ويجتهد في ذلك بما يجتهد لنفسه، لأن من قصد قوما وجب حقه عليهم، وينظر لكافة خلق الله تعالى بعين الرحمة كما قيل:

وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة وراع في كل خلق حق من خلقم ارحم بنی جمیع الخلــق کلهــم وقر کبیرهم وارحـــم صغیرهم

## و فصل في بيان طريقة الذكر

اعلم أن الله تعالى جعل للعبد أسبابا يصل بها إلى حضرته الربانية ويعكف بها في معتكف الحضرات الرحمانية، وتلك الأسباب تارة تكون باطنة، وتارة تكون ظاهرة. فالباطنة نحو مراقبة الحق سبحانه وتعالي واستحضار العبد في سائر أوقاته أو غالبها أنه بين يدى الله وأن الله جل وعلا وتقدست أسماؤه مطلع عليه وناظر إليه، فيحمله ذلك على ترك معصيته، ويجلب استنارة سريرته وأن يحفظ باطنه من الغل والحقد والشحناء والحسد والرياء وساثر المعاصي القلبية، وأعظم سبب يعين العبد بإذن الله تعالى على ذلك المراقبة السابقة مع حفظ الأسباب الظاهرة: فمنها ملازمة الطاعات من إقامة الجمعة والجماعات، والمشي إلى المساجد ومواطن الخيرات، والصدقة بما تيسر وطابت النفس به خارجا عن الزكاة الواجبة، وحفظ اللسان عن التكلم إلا بذكر الله تعالى وبما لابد للسان منه نحو محادثة عياله في بعض أحيانه وقيضائه لحاجة بعض إخوانه، وأولى صيغ الذكر «لا إله إلا الله» بحضور تام وأدب مع المذكور سبحانه وتعالى، فإن النبي عَلَّهُ قال ما معناه وإن الله تعالى يقول: أنا جليس من ذكرني وأنا مع عبدى إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، فما أشرف هذا المقام. ومن معاني مجالسة الحق سبحانه وتعالى لعبده تقريب رحمته، وعنايته ومدده وقبضه وفتحه ونور أسمائه وصفاته من عبده، بحيث إذا صدق في ذكره عمر قلبه بتلك الأسرار وملأه بتلك الأنوار.

ومن آداب الذكر على بعض طرق مشايخ الشريعة طهارة الإنسان عن الحدث والخبث وصلاة ركعتين يقرأ في الأولى ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ وفي الثانية ﴿ قل هو الله أحد ﴾ سرا نهارا وجهرا ليلا، فإذا فرغ من صلاة الركعتين استمر على هيئة جلوسه للتشهد الأخير، واستغفر الله سبحانه وتعالى قائلا: استغفر الله العظيم وأتوب إليه سبعين مرة، ثم يقرأ الفاتحة إحدى عشرة مرة، ثم يقول : يا رب أنت الله يسر لنا علم لا إله إلا الله كذلك، ثم يذكر الله تعالى خافضا صوته بذكره إلا أن يغلب عليه خاطر فيرفع صوته بقدر ما يدفع

ذلك الخاطر، فإن لم يندفع برفع صوته بالذكر أعاد الاستغفار والقراءة كما سبق، ثم يذكر. ويتعين على العبد أن يلازم في ذلك سائر أوقاته، فإن لم يتيسر فعقب الصلاة المفروضة ورواتبها، فإن لم يتيسر له ذلك فعقب صلاة الصبح وبعد صلاة العشاء، فإن لم يتيسر فمرة في الليل والنهار بحيث لا ينقص كل مجلس عن نصف ساعة والساعة هنا خمس عشرة درجة.

وقد وضع سيدى إبراهيم المواهبي الشاذلي في لا إله إلا الله رسالة سماها: كتاب (التفريد بضوابط قواعد التوحيد).

فلنأت منها هنا بما ذكره في هيئة الذكر ومعنى الكلمة. قال في الجلوس للذكر التربع، ونتيجته، التمكن وسر دوام الوضوء هذا ظاهرا وأما باطنا فإشارة إلى التمكن بكمال اعتدال القابلية، وإن أحب جلس كالمتحى أي المتشهد حيث لا ألم، ثم الاعتماد باليدين على الركبتين مع سدل الكمين، لتقوى في ذلك على الحركة الجامعة للقلب المشتت هذا ظاهرا، وأما باطنا فالاعتماد بيد الصدق والإخلاص على حد مستندى الكتاب والسنة، ليجتمع فيك خصائص الخواص ثم غمض العيون استعانة على خلو الباطن من تصرف المحسوسات هذا ظاهرا. وأما باطنا فيغمض عين الظاهر والباطن عما سوى الظاهر والباطن، ثم الأخذ بلا إله من الجانب الأيسر الذي هو مشكاة فسيلة القلب النوراني المعنوي مبارا بها من أسفل الصدر إلى الجانب الأيمن، ثم إلى أعلاه راجعا حتى تصل إلى المأخذ الذى أخذ لله منه، فيكون المأخذ هو الخط، والمأخوذ ما تضمنه كلمة النفي، والموضوع ما تضمنته كلمة الإثبات، والنفي مصحوبك في ذهابك من أسفل الصدر وفي إيابك من أعلاه راجعا إلى المأخذ فتفارقه بالإثبات. وسر ذلك أن القلب برزخ بين العالم العلوى والسفلي، ففي أخذك منه إلى أسفل الصدر إشارة إلى استيماب العالم السفلي بلا إله، ثم بها في دعواك إليه من أعلا الصدر استيعاب أيضاً للعالم العلوى نافيا كل ما سوى معنى (لا إله إلا الله).

ومن الآداب الترتيل لها على الدوام ما لم يغلب وارد الذكر بحيث أن يقيد ذكرك بمجلس فيكون مختتمه كمفتتحه فنسلم بذلك من التشبيه بأهل الوجد فيها فإن الله ﴿ يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ﴾ وتتمكن من حسن التأدية للآية كما أنزلت مع التمتع بمعرفة معناها مكررا في كل مرة لذوقك فإنه المقصود من تلاوتها فافهم ومعانيها أي ما يراد بها. أما للعموم فنفي الألوهية عما سواه تعالى ومعنى الإله عند أكثر المتكلمين المعبود بحق. وعند بعضهم: المستغنى عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، فقولك لا إله إلا الله، لا إله معبود بحق إلا الله، ولا مستغنى عن كل ما سواه مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله. وأما للسالك فمعناها لا مقصود إلا الله للمبتدى، لأن مقتضاه الطلب، أو لا معبود إلا الله للمتوسط، لأن مقتضاه العبادة، أو لا موجود إلا الله للمنتهى، لأن مقتضاه الفناء لما سوى الله والبقاء به قلت: ولهذا المنتهى أربع حالات: إما أن يكون في توحيد الأفعال فيكون المنفى بلا إله إلا الله كل فاعل سوى الله، أو في توحيد الصفات فيكون المنفى بها كل ما عداها أو في توحيد الذات فيكون المنفى بها كل ما سواها أو في توحيد الجمل باعتباره مفصلا فينفى عنه شهود الإجمال بشهود التفصيل. وصاحب هذه الأربعة: هو من لا يشتبه عليه صحة المعتقد الحق على وفق العلم الحق، من حيث معرفة الواجبات لله والمستحيلات عليه والجائزات له، ثم إن الطريق إلى ذلك صعب لعزة بيان المسلك، وعزة وجود المسلك فيه بالحق، لكثرة المدعين وغلطهم في الدين، حبا للرياسة وتشبيها بأهل السياسة، ونتائجها منها ما يكون مع عدم الملازمة فمعلوم شرعا، ومنها ماهو بشرط الملازمة كانطباعها المثمر عند غلبة سكرات الموت والنوم والنطق بها طبعا، والمكسب لمرآة القلب جلاها مما سوى الرب، والاستعداد لقبول تجلياته من حيث مراتب اطراد القسرب، والمجالسة له تعالى على بسياط الأنس بروح قبوله وأنا جليس من ذكرني» وهذا مقصود أهل الحضرة منها لا ما سواه مما تثمر لأطفال الطريق مما لم يخرج عن حضرة الكون، لأن حجاب القلوب وجود صور ما سوى الحبوب، وقولك الله هي كلمة صفا خلصها من شوائب النفي بالإثبات الحض لثبوت مدلولها أزلاً وأبدا فتمحض فيها ثبوت وحدته تعالى. ولها حقوق وآداب ومعان وأسرار اهد. ما نقلته من كلام سيدى إبراهيم المواهبي.

وقال بعض المشايخ الأجلاء في رسالة سماها: (شفاء العليل في فضائل التهليل) في آداب الذكر بلا إله إلا الله، أن يتوضأ، ويلبس طاهرا، ويجلس في مكان طاهر كما للصلاة اعتناء بشأنها، وينفرد عن الخلق ما استطاع، ويتحرى الأزمنة الشريفة يجعل ورد فيها كما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى غروبها أو ما يمكن منه من بعض ذلك، وبين العشاءين والسحر يستقبل القبلة معرضا عما سوى الله تعالى، وتفتتحها بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا، ثم يقول: «اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى، فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب وخاطرا وناظرا ثلاثا، ثم يقول: أستغفر الله من جميع ما ذكره الله قولا وفعلا وخاطرا وناظرا ثلاثا، ثم يقول:

اللهم صل على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم ثلاثا، ثم يقول: سبحان الملك القدوس ثم يقول: يا غياث المستغيثين أغثنا ثلاثا، ثم يقول: سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال سبعا، ثم يقول مشيرا للخواطر الرديئة واضعا يده اليمنى على القلب: ﴿ إِن يَسْأَ يَدْهَبُكُم وِيأْت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ﴾ ثم يقول ناويا لتلاوة القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾ عشرا فصاعدا إلى ما شاء الله وكيفيته أن يبتدئ من جانبه الأيسر من تحت السرة ويمد لا النافية مدا طويلا ثم يبين الهمزة المكسورة ويظهرها من أقصى حلقه ويفتح هاء بسكن لطيف لاويا عنقه إلى عاتقه ناويا في ذلك نفى الآلهة الباطلة، ونفى كل شيء سوى الله من جاه ومال ونساء وبنين ودينار ودرهم ومدح وذم ونحو ذلك، ثم يقول: إلا الله ويبين كسر همزة الاستثناء ويظهرها من أقصى حلقه مع الضرب على الطلب، في الجانب الأيمن فوق ويظهرها من أقصى حلقه مع الضرب على الطلب، في الجانب الأيمن فوق النداء، ويمد لفظ الجلالة مدا طويلا لطيفا، ويستشعر في ذلك إثبات الحق جل

جلاله بصفات الكمال مع التنزيه عن صفات الحدوث والنقصان على وفق العقيدة، وإذا لم يستشعر ذلك في قول لا إله إلا الله فكأنه لم يقل لا إله إلا الله، لكن لا يكن ذلك، موجبا لترك الذكر، وليداوم على الذكر فإن المداومة تستدعى : استحضار معناها في قلبه إن شاء الله تعالى، فقد قال ابن عطاء الله في الحكم: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك مع وجود ذكره، فعسى يرفعك من ذكر عن وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكره مع وجود غيبة عما سوى المذكور ﴿ وما ذلك على الله بعزيز ﴾ فإذا أراد الفراغ من الذكر يقول بعده «محمد رسول الله» ثم يصلى على النبي على يقول: اللهم خذ منا وتقبل منا وافتح علينا أبواب لا إله إلا الله كما فتحتها على أهل لا إله إلا الله، نسألك يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله أن تحيينا بلا إله إلا الله، وأن تميتنا على لا إله إلا الله، وأن تحشيرنا في زمرة من قال: لا إله إلا الله، وأن تنور قلوبنا بلا إله إلا الله، وأن توفقنا إلى إخراج درر معانى لا إله إلا الله من بحر لا إله إلا الله، وأن تزيل من قلوبنا أخلاق الشياطين، وأن تشبت في قلوبنا أخلاقنا منك يا رحمن، وأن تهيئ أسرارنا لقبول لا إله إلا الله، وأن تصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم تقول: اللهم أصلح الإمام والأثمة والراعي والرعية وألف بين قلوبهم في الخيرات ثلاثا، ثم تقول (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم -سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين) ثم يقرأ الفاتحة مع الإخلاص ثلاثا مفتتحا بالصلاة ومختتما بها. ويهب ثواب ذلك لمشايخ الطريقة خصوصا لمن هو في سلسلته، فيقول مشلا اللهم إنى وهبت ثواب ذلك إلى روح سيدنا ومولانا الداعي إليك والدال عليك سيدى أبي الحسن الشاذلي وإلى أرواح الآخذ عنهم والآخذين عنه، وفي صحيفة بمن كان سببا لاتصالنا في سلسلته وداعينا إلى طريقة أستاذنا فلان، ثم يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، فيقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن

سيئاتهم ثلاثا، ثم تقول: اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن توسل إلينا ولمن انتسب بنا ولمن أحبنا ولمن أوصانا بالدعاء، ولجسميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.

فإذا داوم على ما ذكرنا من مفتتحات الكلمة الطيبة ومختتما من رعاية معناها حصل له من فوائدها ونتائجها ما لا يمكن تحريره بالبنان ولا تقريره باللسان: منها خلو الباطن من الميل إلى الدنيا الفانية، وفراغ القلب من الثقة بها، وتلك نعمة عظمي وشراب على أسني. ومنها التوكل على الله اعتمادا بضمان الله فيكون ساكنا عن الاضطراب عند تعذر الأسباب ثقة بمسبب الأسباب، وهذه نعمة جليلة ومنة جسمية. ومنها إغناء القلب لسلامته من فتن الأسباب، فلا يعترض على أحكام بلو ولا لعل. ومنها حصول التقوي، وهو الاجتناب عما ليس لله تعالى. ومنها الحبة، وهو أعظم المقامات وأهم المهمات؟ وطريق تحصيلها السلوك وكثرة الذكر مع الشروط والآداب دائما، مستقبلا مع الحضور كما مربيانه اثنا عشر ألفا كل يوم في ثلاثين ألفا ثم سبعين ألفا حتى تسقط الحركة اللسانية ويجرى دون اختيار، ثم يرجع إلى القلب ثم تنمحق الحروف ويبقى المعنى، ثم يرتفع العدد ويصير حاله مستدامة، وحينفذ تحدث محبة الله في قلب الذاكر فلا ينساه ثم يغيب عن جميع الأشياء ظاهرا وباطنا حتى عن النفس وصفاتها في المذكور، وهو القرب، ثم يغيب عن الذكر أيضا في شهود المذكور وهو الفناء، ثم يحدث الصحو وهو البقاء، ويشاهد ظهور النور والغفلة عن الشواغل ويصير من ملوك الدين والحمد لله رب العالمين اهـ.

وينبغى أيضا أن يكثر من الصلاة على النبى على لما في ذلك من التقرب إلىه على والتحبب له فيراه مناما، ويحصل له منه الإرشاد والهداية، ويحصل بذلك تسهيل الطريق لأنه على الواسطة بين الحق والخلق، وهو باب الله الأعظم ومن أحب صيغ الصلاة عليه صلاة التشهد، ويكفى أن يقال: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم: وذكر بعض المشايخ أن من قال كل يوم خمسمائة مرة: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى

الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قامت له مقام الشيخ الواصل في التسليك اهـ.

واعلم أن ما تقدم في الآداب من طهارة المحل والوضوء والصلاة قبل الذكر، وعدل الأذكار التي قبله وبعده ليس شرطا في الذكر، وإنما ذلك على وجه الكمال، فلا ينبغي للشخص أن يترك الذكر توقفا على وجود ذلك، بل متى توجهت همته للذكر وأقبل قلبه عليه فليذكر على أي وجه كان، إما على صورة ما تقدم وهو الأكمل أو بلاه، لكن لابد من الاستحضار.

واعلم أن الحاصل مما تقدم، ترك جميع المنهيات، وفعل الواجبات، وما استطاع من المستحبات، ومداومة الذكر مع استحضار معناه، فهذا مبدأ الطريق.

وقد انتهى ما يتعلق بطريق الشاذلية من كلامهم، ولنقل في بيان الطريق على العموم وتفصيل درجاتها الأربع:

### فصل کے مراتب الطریق أربع

اعلم أن مراتب الطريق أربع، لا يضع السالك قدمه في ثاني مرتبة منها حتى يحكم الأولى، ولا يدخل في واحدة حتى يعمل ما قبلها: فالأولى مرتبة التوبة، والثانية مرتبة الاستقامة، والثالثة مرتبة التهذيب، والرابعة مرتبة التقريب، وليس بعد ذلك إلا مواهب القريب الجيب.

المرتبة الأولى: وهى مرتبة التوبة، فالتوبة أصل كل مقام وحال، وهى أول المقامات، وهى بمثابة الأرض للبناء. فمن لا أرض له لا بناء له، ومن لا توبة له لا حال ولا مقام له. وهى على ضربين: إنابة، واستجابة، فالإنابة أن تخاف الله من أجل قدرته عليك، والاستجابة هى أن تستحى من الله لأجل قربه منك.

والتوبة في اللغة الرجوع عن الذنب، وهي على قسمين: توبة عوام، وتوبة خواص: فتوبة العوام على ثلاث مراتب:

الأولي للكافرين: توبتهم إلى الإيمان والإسلام، لأن حق العبد أن يعرف نفسه بالعبودية، ويعرف ربه بالربوبية، وكل من غفل عن عبوديته للمولى، وشغلته الدنيا عن العقبى يحصل له العرفان عن الشيطان.

الشانية من توبة العوام توبة الفاسقين: أى الذين ارتكبوا الكبائر والخالفات، فتوبتهم بست معان: أولها الندم على ما مضى، وهو الركن الأعظم الباعث على ما بعده. ثانيهما ترك الذنوب فى الحال، والعزم على أن لا يعود فى الاستقبال. ثالثا رد المظالم إلى أهلها. رابعها إعادة الفرائض التى فاتت. والخامس إذابة النفس فى الطاعة كما ذيبت فى المعصية. والسادس البكاء فى الأسحار، فى حضرة الملك الجبار من خشية الذنوب.

والثالثة من توبة العوام: توبة عوام المؤمنين عن الصغائر التي صدرت بسهو وغفلة وجهل ونسيان، كسما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ﴾ وهي مقام عوام المؤمنين وخواص الفاسقين، الذين كانوا في الصف الثالث من الأرواح.

والقسم الثاني من التوبة: توبة الخواص، وهي على مرتبتين، توبة الخواص، وتوبة خواص الخواص. فتوبة الخواص تكون عن الأفكار والأخطار عن واردات أمور الدنيا وتسويلها، وهي مقام عوام الأولياء، وخواص المؤمنين الذين كانوا في الصف الثاني من الأرواح، وتوبة خواص الخواص عن اشتغال القلوب بغير ذكر الله تعالى، وهي مقام خواص الأولياء الذين كانوا في الصف الأول من الأرواح، وأشار إلى هذا المقام قوله عليه الصلاة والسلام وإنه ليران على قلبى فأستغفر الله مبعين مرة».

قال بعضهم: التوبة على ثلاثة أقسام: توبة العوام عن المعاصى، وتوبة الخواص عن الغفلات، وتوبة خواص الخواص من رؤية الطاعات، فشتان ما بين من يتوب من الغفلات، ومن يتوب من الغفلات.

وأما شرائطها فأمران: الأول أن يخرج عما تسمح به نفسه من الأموال

والأملاك على قدر همته ويصرفه على الفقراء والصالحين وعلى أصحابه الفقراء أولى وأتم، وهذا الشرط من المهمات، لأن حقيقة التوبة ترك المعاصى والخالفات باطنا، فوجب أن يترك شيئا عما بيده ظاهرا ليوافق ظاهره باطنه. والثانى أن يصوم ثلاثة أيام متواليات بنية صوم التوبة، وهذا الصوم سنة أبينا آدم عليه السلام على ما ورد فى التفسير أنه حين أهبط من الجنة ودار فى الأرض نحو ثلاثمائة سنة واسود جسده من أثر الشمس، فلما تاب الله عليه أمره بصوم ثلاثة أيام، وهى الأيام البيض، لأنه لما صام اليوم الأول ابيض ثلث جسده، واليوم الثانى ثلثاه، واليوم الثالث جميعه.

وأما آداب التوبة: فأن يصلى التائب ركعتين بنية صلاة التوبة، يقرأ فى الركعة الأولى بعد الفاتحة ﴿ قل يا أيها الكافرون - و - قل هو الله أحد ﴾ وفى الثانية بعد الفاتحة المعوذتين، فإذا سلم من صلاته يقول بقلب خاضع خاشع: الثانية بعد الفاتحة المعوذتين، فإذا سلم كذلك، والحمد لله كذلك، ولا إله إلا الله كذلك والله أكبر كذلك، فإذا فرغ من التسبيحات يسجد بنية الشكر ويدعو بما شاء من أمر دينه، فإن في ذلك باب العرش مفتوح، ودعاء التائب مستجاب إن شاء الله تعالى، فإذا أتى التائب بما تقدم من الآداب والأذكار فقد تحت توبته، ونرجو من كرم الله تعالى أن تكون توبة نصوحا، وقد حصل على أول مرتبة في الطريق، وآن له سلوك الثانية.

(وأما المرتبة الثانية) وهى الاستقامة على الطاعات واجتناب المخالفات بشروطه وأركانه وسننه من غير إخلال بذلك، مع التواضع لله، وشهود المنة، والتسوفيق منه تعالى بذلك، والخبوف من الخبذلان والسلب، ثم التسخلق بالكمالات والتحقق بالحالات، فيترك العيوب ويجتنب الذنوب، ويبتدر المندوب، وليس له سبيل إلى ذلك إلا بثلاثة: إقامة الأوراد، واتباع المراد، وإيثار السداد، فالأوراد تعمير الأوقات بالعبادات التي هي الغدوة والروحة والدلجة فالغدوة للتبجيل، والروحة للتفضل، والدلجة للتوصل، والسحر وقت المناجاة وذكر ما بعد الصبح مفتاح الطاعات، وما بعد العصر استغفار من الواقعات،

والمعتدل من أوراد الصلاة خمسون ركعة بين فرض ونفل: في الضحي ست، وقبل الظهر أربع وبعدها اثنتان، وقبل العصر أربع، وبعد المغرب ركعتان، ومن الليل ثلاث عشرة أولاهن ركعتان خفيفتان وآخرهن الشفع والوتر، ما تركها تخطيط في سفر ولا حضر، وربما اقتصر على سبع أو زاد على سبع عشرة بحسب الزيادة والنقصان في النهار ﴿ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ﴾ وفي الفجر ركعتان. والفرائض سبع عشرة أولاها الظهر وآخرها الصبح، وقد صح الترغيب في الذكر أدبار الصلوات، وبعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وقبل الغروب إليه، والسنة في ذلك معلومة مشهورة، وأنواعها كثيرة فلنذكر بعضها.

اعلم أن أولى ما اعتنى به الصادق مع الله تعالى، اتباع السنة وشهود المنة، وتجنب النميمة والبدعة، فإذا استيقظ من منامه فليقل والحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، ووأصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره وهداه وبركته ونوره، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا خرج من بيته قال وبسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ثلاثا، فإنها كفاية وهداية ووقاية) ويقول: (بسم الله عند دخول الخلاء فإنها ستر بين أعين الجن وعورات بني آدم، فإذا توضأ قال واللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي واقنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني، بين ظهراني وضوئه، وعند انتهائه يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، ويختم بـ وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وعند دخول المسجد يقول وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويدخل بيمينه ويخرج بشماله عكس الخلاء، بخلاف المنزل فإنه باليمين فيهما، ويقرأ في ركعتي الفجر الفاتحة و (قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحمد) ويقول أثره واللهم إني

أسألك بوجهك الكريم تمام عافيتك وتمام نعمتك ثلاثا يا الله يا الله يا الله. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في قبيري، ونورا في سمعي، ونورا في بصرى، ونورا في شعرى، ونورا في بشرى ونورا في دمي، ونورا في لحمي، ونورا في عظمي، ونورا بين يدي، ونورا من أصامي ونورا من خلفي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من فوقي، ونورا من تحتى. اللهم زدني نورا، وأعطني نورا، واجعل لي نورا؛ وبعد صلاة الصبح يستغفر الله ثلاثا ثم يقول «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكسرام، مرة، ثم يقول «اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ثلاثا وثلاثين ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، مرة، ثم يدعو بما تيسر له، ويقرأ آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص وكذلك في دبر كل صلاة، ويختم ذلك بـ «سبحان ربك وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير عشرا) و (حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عشرا، ثم يلزم محله للذكر إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها، ومما يذكر في ذلك الوقت (قل هو الله أحد) والمعوذتين ثلاثا مساء وصباحا تكفيك من كل شر و«أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا مساء وصباحا لم تضره حية» أي ذات سم وهو أمان للمسافر إذا قالها عند نزوله في السفر لم يضره شيء حتى يرتحل، ويقول وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا صباحا ومساء لم تصبه فجأة بلاء، ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثًا، مع ثلاث آيات من آخر سورة الحشر (هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم) إلى آخرها، إن قالها مساء حفظ حتى يصبح، وإن قالها صباحا حفظ حتى يمسى، ودسبحان الله وبحمده ثلاثا بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة المغرب أمان من البرص والجذام والجنون والفالج، ووسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا

نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثلاثا، لها فضل كثير، ووسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك ثلاثا كفارة الجلس وبركته، ووأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا صباحا ومساء كفارة لذنوب يومه وليلته.

ومن قال: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عن حب لرمبول الله ﷺ وشبوق له توجب شفاعته، وقد ورد هذا كله في الأحاديث المقبولة مع أذكار أخر قد جمعناها في وظيفة لأصحابنا، وذكر مستندها في غير هذا التعليق لنا، ثم إن اتسع الوقت فليقل الا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير مائة مرة، لأنها غفران وزيادة درجات ولم يأت أحد بمثل ما عمل، ويوقى كل شر، وكذلك دسبحان الله وبحمده مائة مرة،، ودسبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة كنذلك؛ وكل ذلك صحيح، ووالباقيات الصالحات، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ إن ذكرها مائة مرة وأضاف التسبيح الأول للثاني فكان الجميع ثلاثمائة في الصورة وثما غائة في الحقيقة، ويزيد لها الاستغفار مائة، والصلاة على النبي على ماثة تكون ألفا ثم يدعو بما تيسر له، ويتلو من القرآن ما قدر له، ويجعل أوقاته كلها لله سبحانه وتعالى على أي وجه كان، ولا يهمل طلب العلم، وتحرى الحلال، وترك ما لا يعنيه فإنه الأصل وليقرأ عند نومه الإخلاص والمعوذتين بعد قوله وباسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الضاحين من عبادك، ويقول وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا، فقد صح وتغفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ورمل عالج وورق الأشجار وعدد أيام الدنيا، وإذا تعار من الليل: أي انتبه فليقل ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى

العظيم، فإنه إن دعا استجيب له، وإن استغفر غفر له، وإن صلى قبلت صلاته كذا صح عن رسول الله علله وسبل الخير كلها ثلاث: خشية الله تعالى فى السر والعلانية، والرضا عن الله عز وجل بالقليل والكثير، ومحاسنة الخلق فى الإقبال والإدبار، فقد قال عليه الصلاة والسلام داتق الله حيشما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن،

واعلم أن البلاء مجموعه في ثلاث: خوف الخلق، وهم الرزق، والرضا عن النفس.

واعلم أن العافية والخيرات مجموعة في ثلاثة: الثقة بالله في كل شيء، والرضاعن الله بكل حال، واتقاء شرور الناس، وهي أضداد الثلاثة المتقدمة، فمن وثق بالله تعالى لم يغتر بغيره في إقبال ولا إدبار، ولا ينظر لسواه في نفع ولا إضرار، ومن رضى عن الله عز وجل لم يحزن على فائت ولا يفرح بآت، ولا ينظر لمستقبل ولا ماض، ومن استكفى شرور الناس كف شره عنهم فيكفى شرورهم، فإذا كمل السالك هذه المرتبة على ما ذكر وتوطنت نفسه فيها ثم علت همته إلى التخلق بالأخلاق الحميدة وترك الأخلاق الذميمة، فإنه بذلك يكون التقرب والقرب، فليدخل في مرتبة الجاهدة والرياضة وهي مرتبة المهذيب.

المرتبة الثالثة مرتبة التهذيب: اعلم أن لها أركانا أربعة: الصمت، والعزلة، والصوم، والسهر:

بيت الولاية شيدت أركانه سياداتنا فييه من الأبدال ما بين صدمت واعترال دائم والجوع والسهر النزيه العال

وقال سيدي عبد الكريم الجيلي في عينيته :

فراظب على شرطين ذكر أحبة وخالف إذا نفسا أتتك تخادع فسلا تهسملن ذكر الأحبة لمحة ودوام خلاف النفس فهي تطاوع

واعلم أن الجوع والسهر ليس المراد بهما الإفراط بحيث يتأذى من ذلك الجسم ويحصل به الضرر، بل المراد أن يكون الأكل والنوم بمشابة الدواء لا يتعاطاه إلا عند الاحتياج والضرورة إليه، وأن يكون الجوع أحب إليه من الشبع، والسهر أحب إليه من النوم.

واعلم أن الإكثارمن الصمت والاعتزال ضرورة ليس بشرط، فلا يتكلم إلا فيما يعنيه، ولا يختلط إلا بمن يتعاون به على التقوى.

واعلم أن كل واحد من هذه الأربعة يدفع عنك عدوا، فالشيطان سلاحه الشبع، وسجنه الجوع والهوى، وسلاحه الكلام، وسجنه الصمت، والدنيا سلاحها إلقاء الخلق، وسجنها العزلة، والنفس سلاحها النوم، وسجنها السهر.

واعلم أن الإفراط من الجوع مضر بالفكرة، والإفراط من الصمت مضر بالحكمة، والإفراط من السهر مؤذ للحواس، والإفراط من اعتزال الخلق يؤدى إلى الاختلاط، لكن خير الأمور أوساطها، وهو مع ذلك يجاهد نفسه إلى التنصل من الأخلاق الذميمة، من العجب والكبر والحسد والشح وجميع ما كرهته من غيرك، بخلاف النفس ومدافعتها إذا أردت ارتكاب شيء من ذلك والتخلق بالأخلاق الحميدة من التواضع والكرم وما أحببته من غيرك، فإذا تركت النفس الأخلاق المدمومة، وتخلقت بالأخلاق المحمودة، وتوجهت إلى ما تركت النفس الأخلاق المدمومة، وتخلقت بالأخلاق المحمودة، وتوجهت إلى ما الزوال، وآن لها التقريب من حضرة القريب الجيب، وإنما مرتبة التقريب هو أن يدخل السالك إلى الخلوة ويداوم الذكر، ولا يتركه ساعة حتى يصير الذكر له بثابة النفس يجرى من غير اختيار ولا قصد ولو صمت اللسان، ثم تأخذه القوة النفسانية من طريق العادة والطبع فتنصبغ به انصباغا لا يمكنها الانفكاك عنه، ثم تجوهر به القلب فصار يجرى بالذكر وإن صمت اللسان، وكان له ذلك عنه، ثم تجوهر به القلب فصار يجرى بالذكر وإن صمت اللسان، وكان له ذلك عنه، ثم تجوهر به القلب فصار يجرى بالذكر وإن صمت اللسان، وكان له ذلك عنه، ثم تجوهر وجهها غير أنه إن فقده وجد أثره، فعلم سريانه ونفعه بذلك،

فإذا حصل له ذلك اتسعت ميادين أنواره ومرافق أسراره فبدأه من نور الحق ما كشف له الوجود وذلك نتيجة إفراد وجهته.

وحاصل هذا الموقف أن يطلع على مخبآت الغيوب على حسب قوته وبقدر استعداده. فأما من طريق الفراسة والتخييل، وإما من طريق الكشف، لأن قلبه صار مرآة والوجود محاذ له أبدا، غير أنه لإعراضه عن صورته لا تعرض له وقد تعرض عليه فيعرض عنها، أو لتوجهه مخبآتها تعرض عليه مغيباته فيدرك العلوم عند الناس على حقيقة دون احتياج إلى قليل، والجهول عندهم على الحقيقة من غير احتياج إلى برهان سواء تشكل له في عالم التصوير أو ظهر له بطريق الكشف العلمى، وإلى هذا المعنى أشار ابن عطاء الله رضى الله عنه عيث قال: الكائن في الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب، مسجون بمحيطاته، ومحصور على هيكل ذاته اهه.

ثم بعد هذا الكشف قد تزل قدم المريد بالوقوع والاشتغال ببعض ما رآه من العجائب فيوكل إليه أو يكلمه فيثبت فيه، وقد يثبته الحق سبحانه بالتزام أصل طريقته، من طلب مطلوب واحد فيتخطى كل ما يتأتى إليه من صور الأكوان وحقائق الكشف مغضيا عنه متوجها لما هو فيه، غير أنه لا يخرج من موقف حتى يبدو له منه ما هو مقصود باعتبار وقته وهو في كل ذلك خائف من مقته. وبالجملة فكل مورد له فيه مخاطبات وتنزلات ومداومات كلها خارجة عن مقصوده، وإن كانت مصحوبة يكشف له ذلك منها عند فراغ مدده المودع فيها، حتى إذا انتهى لطور القلب خوطبت عوالمه اللطيفة بالأشياء على سبيل فيها، حتى إذا انتهى لطور القلب خوطبت عوالمه اللطيفة بالأشياء على سبيل الإلقاء بنوع من الإلهام، وهو على أنواعه فافهم. فإذا صارت حالة المريد إلى بساط المحادثة كان مطلوبه في تفريق وجوده لا غير، لأن المقصود الأول الذي دخل لأجله لا يزال مشوقا له حتى يرى أن شغله بالأكوان هو الذي حجبه عن معرفة مكونة فيبينها عن قلبه بوجه لا يمكنه قبولها كما قيل:

في فيهمها يتحيير النحرير كنت المراد وعندك الإكسسيسر بين التسلفلل والتسلل نقطة هي نقطة الأكسوان إن جساوزتها

يعنى المراد للحضرة الربانية، وعندك الإكسير الذى تلقب به صباغ الحقائق إلى حقيقة ما عندك، فإذا فنى من رؤية العوالم هو خلع نعل الكون لم ير فى الكون غير المكون، فإذا تمكن من مقام الفناء عاد عنده عدما لاستغراقه بالحقيقة وهى غاية الطريقة، ثم إن شاهد الحقيقة يقضى له بالحق فيصير غريق الأنوار، مطموس الآثار، قد غلب سكره على صحوه، وجمعه على فرقه وفناؤه على بقائه، وغيبته على حضوره، وأكمل منه عبد شرب فازداد صحوا وهو مقام النهاية، ولم يبق إلا ما يهيئه الله له من أنواع الكرامات، والله أعلم.



#### اعلم أن للصحبة ثلاث فوائد:

الأولى : أن صحبة أهل الخير حصن للمريد من الانقلاب والعود إلى البطالة، وإبعاد للنفس من التشوف والتشوق لها، فإن البعد عن المعاصى يثقل فعلها في النفس، والقرب من الطاعات يهون أمرها على النفس كسما هو معلوم.

الثانية: أن علم القلوب لا يصاد إلا بالصحبة، فإن من تحقق بحالة لم يخل حاضروها منها والطبع يسرق من الطبع من حيث لا يعلم. ووالمرء على دين خليله، ووالمؤمن مرآة أخيه، وماكان من المرئيات انطبع في المرآة المقابلة لها فافهم. ولذلك كان معول الشاذلية على الصحبة بأهل الصلاح.

واعلم أن الداعى للصحبة بين اثنين وجود الجنسية والنسبة بينهما، فلا يصحب شخص شخصا إلا لوجود نسبة بينهما: أى حالة موجودة فى كل واحد منهما، فإنك تجد أهل الشر مثلا يميل بعضهم إلى بعض، وكذلك غيره من الحيوان يميل كل نوع إلى بعضه أكثر من ميله إلى النوع الآخر. وكميل ملة إلى بعضها. وكميل أهل الطاعة إلى بعضهم، وكذلك أهل المعصية، وكميل أهل الشريعة إلى بعض، وكذلك أهل الطريقة وأهل الحقيقة، وكميل كل أهل علم

إلى بعض، وكذلك أهل كل حال، وأهل كل مقام، وكميل أهل كل خرقة إلى بعض، ويؤيد ذلك قوله على والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها التلف وما تناكر منها اختلف، فإذا علمت أن الموجب للصحبة وجود الجنسية، فتفقد نفسك عند الميل إلى صحبة شخص وما الحالة التي فيه من أجلها أحببته، وزن ذلك بميزان الشرع، فإذا رأيت أحواله مسددة خصوصا الحالة التي فيه من أجلها أحببته، وزن ذلك بميزان الشرع، فإذا رأيت أحواله مسددة خصوصا الحالة التي فيه من أجلها ملت إليه فارجع إلى نفسك باللوم، فإن تلك الحالة القبيحة مركوزة في نفسك وفر منه فرارك من الأسد، فإنكما إن اصطحبتما زدتما ظلمة كما قيل:

#### وقاطع لمن واصلت أيام غفسلة فما واصل العذال إلا مقاطسع

فينبغى لمن أيقظه الله من سنة الغفلة أن يقتدى من مشايخ زمانه بمن هو مشهور بالديانة والصيانة والأمانة، برئ من البدع والأهواء والخيانة، بعد أن يتحقق أن طريقته موافقة كتاب الله وسنة رسوله، وأفعال الصحابة والمشايخ الراسخين في العلم العارفين بالله سبحانه وتعالى ذاتا وصفاتا وأفعالا.

والفائدة الثالثة من فوائد الصحبة وهى المهم الأكبر أن السالك مقبل بنفسه فإذا عمل وحده ربما ظهر له أنه على شيء ولم يكن كذلك، وربما ظفر منه الشيطان بخيالات وغيرها يوهمه أن ذلك من الأحوال والوصول وهو لا يدرى ذلك، لا سيما والمبتدى تولع نفسه بما لا عادة له، وإذا لم يولع فإنه يشوش عليه طريقه، فلابد من الصحبة بأخ صالح أو شيخ ناصح ينبهه من رعونات النفس وغيرها، والله أعلم.

# و فصل في التلقين والسند

ولما كان من لوازم هذا الطريق الصحية، لما تقدم من فوائدها، وكان الانتساب إلى شيخ من شيوخ الطريق، إنما يحصل بالتلقين من شيخ مأذون له عن شيخ مأذون له، إلى شيخ صاحب الطريق وهو رسول الله عليه وكان الذكر

- - 178 -

لا يفيد إفادة فى الأغلب إلا بالتلقين، كما قال بعض المشايخ، بل جعله بعضهم شرطا فيه، وكان الشيخ هو الأب فى الدين وهو مقدم على الأب فى النسب كما قال ابن الفارض رحمه الله تعالى:

نسب أقرب في شرح الهسوى بيننا من نسب من أبسسوى

وكان السالك لابد له من مرشد حسى كالشيخ، أو مرشد معنوى كالإلهام أو حسن التفقه في الكتاب والسنة، مع التيقظ والاعتبار والتفكر، بمساعدة التوفيق والعناية، أو يغنيه الله تعالى عن ذلك كله بمنح من فضله يجذبه بها فيصل من غير مشقة كما قاله بعضهم:

لابد من مرشد حسى أو منسح من فضل أو معنوى للدلالات

أحببت أن أذكر هنا سندى إلى سيدى أبى الحسن الشاذلى. قال سيدى عبد الوهاب الشعراني رحمه الله ونفعنا ببركاته: اعلم أن من لم يعرف أباه وأجداده في الطريق فهو دعى وربما انتسب إلى غير أبيه، فيدخل في قول العن الله من انتسب إلى غير أبيه، وقد درج السلف الصالح كلهم وهم مجمعون على أن من لم يصح له نسب القوه ويأذن له شسيخه في أن يجلس للناس لا يجوز له التصدر إلى إرشاد الناس، ولا أن يأخذ عليهم عهدا، ولا أن يلقنهم ذكرا إذ السر في الطريق إنما هو ارتباط القلوب بعضها ببعض إلى رسول الله عليه إلى حضرة الحق جل جلاله، فمن لم يدخل في سلسلة القوم فهو غير معدود منهم، وأقل ما في الاتصال بسلسلتهم أنك إن حضرة الحق جل ومول الله تلك إلى حضرة الحق جل ومول الله تلك إلى حضرة الحق جل وعز.

إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق: روى الإمام أحمد والطبرانى وغيرهما أن رسول الله كلف لقن أصحابه جماعة وأفرادا، فأما تلقينهم جماعة فقد قال شداد بن أوس وكنا عند النبى كلف فقال: هل فيكم غريب؟ يعنى من أهل الكتاب، قلنا لا يا رسول الله، فأمر بغلق الباب فقال: ارفعوا أيديكم

وقولوا: لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا وقلنا لا إله إلا الله، ثم قال: الحمد لله، اللهم إنك بعثتنى بهذه الكلمة وأمرتنى بها ووعدتنى عليها الجنة، وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال عَلَيْهُ: ألا أبشروا فإن الله قد غفر لكم.

وأما تلقينه على الصحيح وأن عليا رضى الله عنه سأل النبى العجمى رضى الله عنه بسنده الصحيح وأن عليا رضى الله عنه سأل النبى الفقال : يا رسول الله دلنى على أقرب الطرق إلى الله تعالى، وأسهلها على عباده، وأفضلها عند الله تعالى؟ فقال على : أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله، ولو أن السموات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهم لا إله إلا الله ثم قال رسول الله على : يا على لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، فقال على رضى الله عنه: كيف أذكر يا رسول الله؟ فقال رسول الله عنه غلاث مرات ثم قل أنت ثلاث مرات وأنا أسمع، فقال على كرم الله وجهه: لا مرات مغمضا عينيه رافعا صوته وعلى يسمع، ثم قال على كرم الله وجهه: لا إله إلا الله ثلاث مرات مغمضا عينيه رافعا صوته والنبى على يسمع، هذا أصل الله إلا الله ثلاث مرات مغمضا عينيه رافعا صوته والنبى الله يسمع، هذا أصل الله إله الله ثلاث مرات مغمضا عينيه رافعا صوته والنبى الله عنه يسمع، هذا أصل الله القوم.

وقد تقدم اتصال السند من رسول الله على إلى سيدنا ومولانا أبى الحسن الشاذلى شيخ الطريق، وعنه أخذ سيدنا ومولانا أبو العباس أحمد بن عمر المرسى وهو خليفته ووارث مقامه وأجل أصحابه، وعنه أخذ سيدنا ومولانا تاج الدين أبو العباس أحمد بن عطاء الله السكندرى، وعنه أخذ الشيخ على بدر القرافة، وعنه أخذ الشيخ أحمد بن عقبة الحضرى، وعنه أخذ سيدنا ومولانا الشيخ الولى القطب أبو العباس أحمد المعروف بزروق الفاسى، وعنه أخذ سيدنا ومولانا أبو العباس أحمد بن يوسف المليانى، وعنه أخذ سيدنا ومولانا أبو الحسن على بن عبد الله السلجماسى الوفائى، وعنه أخذ سيدنا ومولانا أبو القاسم الغازى، وعنه أخذ أبو العباس أحمد بن على الدرعى، وعنه أخذ سيدنا ومولانا ومولانا القاسم الغازى، وعنه أخذ أبو العباس أحمد بن على الدرعى، وعنه أخذ سيدنا ومولانا

شيخ عصره وقطب وقته، سلالة الأصفياء والأولياء، مربى المريدين وموصل السالكين صاحب المؤلفات العجيبة، العارف بالله تعالى والدال عليه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ناصر بن عمر الدرعي المغربي الشاذلي رحمة الله عليه وأعاد علينا من بركاته وصالح دعواته، وعنه أخذ من من الله علينا بالأخذ عنه والاجتماع عليه، الدال على الله تعالى والداعي إليه، أول من كان سببا لوصلتنا بسلسلة الأنوار ونسبتنا بالسادة الأخيار. سيدنا ومولانا الشيخ الأستاذ الكامل، العالم العامل، الصالح الناصح، الخاشع المتواضع، الصوام القوام الفقيه النسيب، ذو الطريقة المرضية، الموافق لكتاب الله والسنة المحمدية سيدنا الشيخ مصطفى بن محمد النويهمي المصرى الشاذلي، رحمه الله تعالى، وأعاد علينا من بركاته وصالح دعواته. كان رحمه الله تعالى متخلقا بالأخلاق الحميدة، من الحياء والتواضع والأدب والاجتهاد في منافع المسلمين، وإخفاء الأعمال الصالحة والتنزيل لكل أحد على قدر حاله، وتوقير من دونه فضلا عن من هو مثله، والشفقة والحبة للناس، وإظهار محاسن إخوانه والمدح لهم ولا يرى نفسه شيئا، لا تجده إلا مادحا غيره مظهرا لفضله عليه وإن كان دونه، ما رأيته تكلم بقبيح ولا ذم في أحد، ولا اغتاب أحدا ولو كان مسيئاً في حقه، وكان يحب الصالحين ويحبونه كثير الاعتقاد مسلما للناس أحوالهم لم أر أحوط لدينه وأحرص على فعال الخير وصحبة الأولياء والصالحين ومحبتهم، وأكثر تخلقا بمحاسن الأخلاق منه، وهذا ما حضرني من مناقبه رحمه الله، وعنه تلقن الذكر وله صحب، واقتدى الفقير إلى ربه الجواد أحمد بن محمد بن عياد، غفر الله ذنوبه، وستر في الدارين عيوبه آمين، ولم يشترط شيخنا في الطريق شيئا سوى ترك المعاصي كلها والحافظة على الواجبات وما تيسر من المندوبات، وذكر الجلالة الشريفة مهما أمكن وقدر عليه، وأقل ذلك ألف مرة في كل يوم، والاستغفار مائة، والصلاة على النبي كالله مسا أمكن، وأقل ذلك مائة، وكان يرغب في فضل الصلاة على النبي على ويحض عليها، ويحيل ذوى الحاجات والكربات عليها، ويوصى بصلاة ركعتين في الليل بالكافرون والإخلاص.

# کے فصل فی آداب الذکر کے کما ذکر الشعرانی رضی الله عنه

وهى كثيرة، ولكن يجمعها عشرون أدبا خمسة سابقة على التلفظ بالذكر واثنا عشر في حال الذكر، وثلاثة بعد الفراغ من الذكر.

فأما الخمسة التي هي سابقة على الذكر فالتوبة، وحقيقتها ترك العبد ما لا يعنيه قولا وفعلا وإرادة. ثانيها الغسل والوضوء. ثالثها السكوت والسكون، ليحصل الصدق، بأن يشغل قلبه بالله بالفكر دون اللسان حتى لا يبقى خاطر مع الله، ثم يوافق اللسان القلب بلا إله إلا الله. رابعا أن يشهد بقلبه عند شروعه في الذكر همة شيخه. خامسها أن يرى استمداده من النبي عليه الأنه.

وأما الاثنا عشر التي في حال الذكر: فالأول الجلوس على مكان طاهر كجلوسه في الصلاة. الثانى أن يضع راحتيه على فخذيه. الثالث تطبيب المجلس للذكر بالرائحة الطيبة وكذا ثياب بدنه. الرابع لبس الثياب الحلال الطيب. الخامس اختياره الموضع المظلم إن أمكن. السادس تغميض العينين، الطيب. الخامس اختياره الموضع المظلم إن أمكن. السادس تغميض العينين، لأنه بتغميض عينيه يسد عليه طرق الحواس الظاهرة، وسدها يكون سببا لفتح حواس القلب. السابع أن يجعل خيال شيخه بين عينيه، وهذا عندهم آكد الآداب. الثامن الصدق في الذكر، بأن يستوى عنده السر والعلانية. التاسع الإخلاص، وهو تصفية العمل من كل شوب، وبالصدق والإخلاص، يصل الذاكر إلى درجة الصديقية بشرط أن يظهر جميع ما يخطر بقلبه من حسن الذاكر إلى درجة الصديقية بشرط أن يظهر جميع ما يخطر بقلبه من حسن الخائنين. العاشر أن يختار من صيغ الذكر لفظة لا إله إلا الله فإن لها أمرا عند القوم لا يوجد في غيرها من الأذكار الشرعية، فيذكر بها جهرا بقوة تامة بحيث لا يبقى فيه متسع ويحضر قلبه المعنوى مع معناها. الحادى عشر إحضار معنى الذكر بقلبه على اختلاف درجاته في الترقى ويعرض ما ترقى فيه من

الأذواق على شيخه ليعلمه الآداب فيه. الثانى عشر نفى كل موجود من القلب سوى الله تعالى بلا إله إلا الله ليكون تأثيسر إلا الله بالقلب ويسسرى إلى الأعضاء كما قالوا: ينبغى للرجل إذا قال الله يهتز من فوق رأسه إلى أسفل قدميه، وهذه حالة يستدل بها على أنه سالك يرجى له القدم الأعلى منها إن شاء الله تعالى.

وأما التي بعد الفراغ من الذكر، فالأول أن يسكن إذا سكت، ويخشع ويحضر مع قلبه مترقبا لوارد الذكر، فقد قالوا: لعله يرد فيعمر وجوده في لخظة أعظم مما تعمره الرياضة والمجاهدة في ثلاثين سنة. والثاني أن يردد نفسه مرادا، قالوا لأنه أسرع للتنوير في البصيرة وكشف الحجب وقطع الخواطر النفسانية والشيطانية. والثالث منع شرب الماء. لأن الذكر يورث حرارة في قلب الذاكر شوقا وتهييجا إلى المذكور وهو المطلوب الأعظم من الذكر، وشرب الماء عقب الذكر يطفىء ذلك. وقد قال الشيخ رضى الله عنه: فليحرص الذاكر على هذه الآداب الثلاثة، فإن نتيجة الذكر إنما تظهر بها والله فليحرص الذاكر على هذه الآداب الثلاثة، فإن نتيجة الذكر إنما تظهر بها والله

## فصسل کے فیالتوجہبلاإله الله کے

اعلم أيها المريد الصادق إذا أردت التوجه بهذا الاسم العظيم المحترم وسيف الإسلام وحجة الأنام، فليكن توجهك بعد طلوع الشمس، بعد طهارة ثوبك وبدنك من الأدناس، وباطنك من الوساوس، والظنون والفواحش، كان كل من توجه قلبه لغير الله حجب عن الله، وكل من ذكر وقلبه بغير مذكوره حجب بألف حجاب، فإذا تطهرت ظاهرا وباطنا فقل «لا إله إلا الله» اثنا عشر ألف مرة، وإياك أن يكون ذكر عدد فتكون كالذى يعد الجوهر والدر وما هي له، وأصل الذكر التلذذ والحلاوة، فإن غلب عليك خشوع ودموع واحتراق فذلك علامة الفتح، ولا يزال الذاكر يذكر حتى يدرك العجائب والغرائب ثم يحرك

لسانه عن الذكر ويبقى الفكر وهو مقام الأكابر، والكلام هنا ضيق، فاعرف هذا التوجه فإنه سريع الفتح، وأكثر العباد تركوا العبادات والرياضات، واشتغلوا بالتوجهات حتى أحرق الذكر من قلوبهم ما سوى الله، فإذا كان ذكر مع رياضة حصل الكمال الأعظم والله أعلم.

انتهى ما يسره الله من الطريق جملة وتفصيلا وبسطا وإيجازا، وقد أحببت أن ألحق ذلك بأربعة فصول في بعض خواصها، والفرق بين الخواطر، والفرق بين الحقيقة والشريعة.

# و فصل في بعض خواص الطريق

منها أن من كان يخشى شيئا فليقل بعد صلاة الصبح استكفى كل شر بلا إله إلا الله مائة مرة فإنه يكتفى ما يخاف، ومن تخوف قلبه من أحد من العالمين، فإن عانده من بعد ذلك هلك.

وأما وفقها وخواصها كتابة، فمن كتبها على خاتم فضة فى الساعة الأولى من يوم الجمعة انشرح صدره، وانبسط فكره وتيسر أمره، وزال همه، وانجلى كربه، ولا يقع عليه بصر أحد إلا أحبه. ومن كتبه فى جام بعدده ومحاه بماء وشربه على الفطور، أحيا الله قلبه بنور الإيمان، وفجر من صدره أنوار العرفان. ومن داوم على شربه، وقاه الله شر قساوة القلب، وفتح باطنه لقبول الحقائق الإيمانية والأسرار الروحانية، وهو مخصوص بعطف القلوب إلى حامله وعدد قلبه يشير إلى اسمه الدائم، وهذه صورته:

| £1£ | ٤١٩ | 113  |
|-----|-----|------|
| ٤١٣ | دد  | ٧ هـ |
| £1A | ٤١١ | ٤١٦  |

ومن كتب خاتمها وتلا عليه عدده ووضعه تحت رأسه رأى ما أراده في منامه بشرط العزلة والطهارة. وذكر السهروردى في عوارف المعارف أن من قالها ألف مرة على طهارة في صبيحة كل

يوم يسر الله عليه أسباب الرزق من نفسه. وكذلك من قالها عند منامه العدد المذكور، باتت روحه تحت العرش تتغذى من ذلك العالم حسب قواها. وكذلك

من قالها عند قوة الشمس ضعف منه شيطان الباطن. وكذلك من قالها عند دخول مدينة أمن من فتنتها. وكذلك من قالها بجمع فكره وأرسلها لظالم أو جائر قظعته. وكذلك من قالها بقصد التطلع إلى العلويات كشف له عن غيب ما قصده. ولها خواص كثيرة لسنا بصددها، ولا ارتباط للخواص بالطريق. وإنما ذكرنا ذلك ترغيبا.

# فسل هي فصل في الفرق بين الأحوال الريانية والطبيعية والشيطانية

لابد من معرفتها لمن أراد الاشتغال بالذكر لطروها عليه حالة الذكر وإلا وقع في الغلط. قال صاحب التدبيرات الإلهية: المدعى السماع له حالات ثلاث:

فالحالة الأولى تقتصر على شيء منها، وهو أن الإنسان إذا كان صاحب صدق، فإذا ورد عليه شيء أو ألقى إليه شيء فتشتغل الروح معه، وتنحدر الجوارح، وينحرف الطبع، ويتغير المزاج، فإن الجسم اشتغل عنه حافظه بما يلقى إليه، فإذا انصرف عنه النور الملكى سرى عنه وقد عرق جبينه واحمر وجهه وقام كأنه نشط من عقال، وهي المحادثة، ولأولياء الله في هذا مشرب شهى، ومتى اشتد الحال وغاب عن الوجود الحسى، فإن حصل له في تلك الغيبة علم يعقله هناك ويعقله إذا رجع إلى حسه، ويعبر عنه على قدر ما أعطاه الله تعالى من العبارة، فذلك هو الحال الإلهى، ويملأ القلب عند الإفاقة سرور، وربما غزته إبرة فذلك حال صحيح.

والحالة الثانية إن غلب ثم رد ولم يجد إلا أنه أخذ عنه بقبضة قبض عليه لم تتم له فائدة، ولكن غاب عن حسه، فهذا حال من المزاح لما حمى القلب بالذكر أو بالتخيل صعد منه البخار من التحريف الكثير إلى الدماغ، فحجب العقل، ومنع الروح الحيواني من السريان، ورمى بصاحبه كالمصروع فهذا حال صحيح، ولكن من الأمزاج الطبيعي ليس له فائدة، ولهذا إذا سألته يقول لك

رأيت كأنى كسيت برنسا أسود أو سحابة مرت على عينى فعميت، وهو ذلك البخار الذى ذكرناه.

وأما الحالة الثالثة الكذاب هو الذي يعقل أهل مجلسه في السماع أو في حال خلوته أيضا فهذا صاحب وسوسة وحديث نفس، قد سخر به الشيطان، فكل ما يلقى إليه يتخيل أنها علوم وهي سموم، فلا يعول على كل ما يخاطب به في هذه الحالة ولو صادف الصحة فيها، قال السادة الفقهاء: من صلى جاهلا بكيفية الوضوء والصلاة لا تصح صلاته وإن صادف الصحة، فكما أن هذه المسألة أصل عظيم عند السادة العلماء فكذلك هذه عند السادة الصوفية نفعنا الله بهم، فلا يعول على ما يخاطب به هذا الجاهل بطريق الحق، فإنه لا يحسن أن يفرق بين الحق والباطل، فكيف يعول على قوله، فإن هذه حالة شيطانية وإنه ليس في قوة الشيطان أن يغيبك عن حسك ثم يلقى إليك وتغفل عنه، وإنما هو على أحد وجهين: أما أن يغيبك مثل الصرع ولكن لا يلقى إليك شيئا، لأنه لا يجد من يأخذه عنه، وإما أن لا يغيبك ويلقى إليك وأنت مع حسك وفي باطنك شيء من حرارة وتوهم واستماع إلى بعد وضرب من استعداد الخطاب، فإنه إن عرفه أنه تمكن منه في هذا المقام إليك خطابا فيبحس بمواقع الخطاب بنفسه على حسب ما يلقي إليه، فيخبر عما وجده فإخباره أنه وجد هذا في نفسه صحيح وكونه ينسب ذلك إلى الحق باطل وربما يقول له في مواقع خطابه عبدى أنا ربك لا تنظر إلى إلا بي، فيإن نظرت إلى أشركت، فأنا الناظر والمنظور، وما أشبه هذا النوع من الخطاب، ويقنع إبليس منه أن يعتقد أن ذلك من الله تعالى، فيستولى عليه، ويصير محلاله طول عمره فلو علم هذا الجاهل أن مخاطبة الحق لا تنزل إحساسا، وليست بالوهم، ولا بالتخيل، ولا بالاستعداد، ولا بالانتظار، ولا بخاطر يخطر بالبال، ولا ببقاء الحس لكان رجع عن جهله، فلو علمت أن هذا من جهلك بنفسك وبغرور الشيطان بك لتبت إلى الله ورجعت إليه، وعرضت هذه الأمور على شيخ مرشد يعرفك طريق الحق إلى الحق، والله الموفق.

فعليك بالفناء في محض حب الله، ولا تلتفت إلى ما سواه، فإن لم تجد شيئا فهو أسلم لك من الفتنة، فإن وجدت معه شيئا فهو المطلوب وارتفع التلبيش فلا مدخل هناك لإبليس، فهكذا ينبغي أن تكون، وأن تعرف هذه الأسرار من نفسك، ولا تكن من الجهلة بحيث أن يعرف منك غيرك ما لا تعرفه من نفسك، ثم لتعلم أن الروحانيين ليس لهم إلقاء الأمر والنهي، إنما لهم الإخبار، لأنه لا فائدة لأمرهم، فإذا استولت عليك روحانية تدبيرك فانظر فإن أمرتك ونهتك بضرب من العبارات فتلك شيطانية فاهرب منها، وأكثر من الذكر وقراءة القرآن وآية الكرسي، وإن لم تأمرك ولكن تخبرك بما وقع في الكون من أمر مغيب من خوارق العادات فأنت فيها على الاحتمال، من أن تكون شيطانية أيضا وغير ذلك، ويميز بينهما بسرعة التوقع في الإلقاء وإن لم يلق إلا شيئا ثم شيئا آخر ثم آخر فهو روح شيطان، وإن استمر أمرا واحدا فإنك معه في حال الفتنة أيضا فلا تقبل من الإلقاء إن أردت التصحيح إلا ما حصل لك في حال الفناء الكلي من نفسك، وحسك، ولا يبقى من تمثيل ولا حس سوى مجرد الفهم منك بما يكون منه، فإن سر المشاهدة للبهت، وسر الكشف للعلم، وسر البقاء للأدب، وسر القبض للافتقار وسر البسط للسؤال والأسرار كثيرة، وفيما ذكرناه دواء نافع لمن استعمله.

## و فصل في الفرق بين الخواطر

اعلم أن الهاجس يعبرون به عن الخاطر الأول، وهو الخاطر الرباني، ويقال له الرحماني والمزعج، ويسميه سهل السبب الأول وهو الخاطر، فإذا تحقق في النفس سموه إرادة فإذا تردد في الثالثة سموه هما، وفي الرابعة سموه عزما، وعند التوجه إلى الفعل إن كان خاطر فعل سموه قصدا، ومع الشروع في الفعل سموه نية، وإن لم يكن خاطر فعل سموه إلهاما أو علوما وهبية أو لدنية، فالإلهام يكون عاما (فألهمها فجورها وتقواها) والوهبي واللدني خاص بالأولياء (وعلمناه من لدنا علما) والخواطر خطاب يرد على الضمائر، فقد تكون بإلقاء الحق، وقد تكون بإلقاء ملك، وقد تكون أحاديث النفس، وقد

تكون بإلقاء الشيطان، ويسمون الملكي إلهاما، ويسمون الشيطاني وسواسا، والرباني يرد بالرحمة والعظمة والحكمة، فإذا أورد بالرحمة أبقي في القلب أنسا، وإذا أورد بالعظمة أبقى في القلب هيبة، وإذا أورد بالحكمة أبقي في القلب سكونا، والملكي يرد مبشرا أو منذرا أو منبها، فإذا بشر أبقي في القلب سكونا، والملكي يرد مبشرا أو منذرا أو منبسها، فإذا بشر أبقي في القلب بسطا، وإذا أنذر أبقى في القلب قبضا، وإذا ورد منبها ترك في القلب علما والنفساني يدعو إلى الحظ والأمنيات والشهوات، واستشعار الكبر، والشيطان يشوق للمعاصى ويخوف من الفقر، ويأمر بالفحشاء، ويحض على الكفر. وفرق الجنيد رحمه الله بين هواجس النفس ووسواس الشيطان، فقال إن النفس إذا طالبتك بشيء ألحت فلا تزال تعاود وتصمم ولو بعد حين حتى تصل إلى مرادها وتحصل مقصودها اللهم إلا أن يدوم صدق المجاهدة حتى تموت حظوظها وتسكن عن أغراضها فيستريح السالك من آفاتها، وأما الشيطان إذا دعا إلى زلة فخالفته بتركها فهو يوسوس بزلة أخرى، لأن جميع الخالفات عنده سواء، وإنما يريد أن يكون داعيا أبدا إلى زلة ما، ولا غرض له في تخصيص ذنب دون غيره، وكل خاطر يكون من الملك، فإنه يأمر بالمعروف ويشوقه إلى الفضائل، ويزين له كسب الحسنات، ويحذره من اكتساب السيئات، ويعلم السالك جميع ما يحتاج إليه، وكأنه أستاذ الولى وزاجره في ضميره وليس له غرض في تخصيص فعل خير دون غيره.

## عي تفصيل آخر في الخواطر

اعلم أن الخواطر هي موازين يحفظ بها الولى بدايته ويخلص بمعرفتها نهايته.

والخواطر أربعة: أولها الرباني وهو مصيب أبدا، وبه تكون الفراسة للمؤمن الكامل والمكاشفة عند السالك الواجد، ويرد بثلاث تجليات: بالجلال والحمال والكمال، فإذا ورد بالجلال يمحق ويفنى، وإذا ورد بالجمال يشبت ويبقى وإذا ورد بالكلمات يصلح ويهدى.

وللخواطر موارد أربعة: فالخاطر الرباني يرد على الروح، والملكي على العقل، والنفساني على القلب، والشيطاني على الطبع،

واعلم أن الخاطر الأول أبدا لا يكذب. والثانى أبدا لا يصدق. والثالث أبدا لا يغش. والرابع أبدا لا ينصح، وأكثر ما يرد الخاطر الربانى إذا خرج من خلوة وانفصل عن غيبه أو فكر فى حقيقة، وهو المفيد للولى حال الكمال ويهبه الاستقامة والاعتدال، ويكون خارقا للعادة فى عالم الغيب والشهادة، والخاطر الملكى يرد واعظا وآمرا وناهيا وناصحا، والخاطر النفسانى يرد بالكبر والغضب والعجلة، وثوراته عند أكل الحرام، ومعاشرة اللئام، ومجالسة أهل الجدال، والشيطانى يرد عند الجبل إلى الطبع، والفرار من قيود الشرع.

وأقول الخاطر الرباني يبلغ منازل المقربين، ويكاشف من اختصه الحق بعلوم الأولين والآخرين، والملكي يحض على مقامات أهل اليمين، ويشوق لمنازل الصالحين والنفساني يرغب في العاجل، ويزهد في الآجل، ويدعى في الرتب، ويفرض العلة والسبب، ويزدري بأحوال المتقين، وينزل بالهوى إلى أسفل سافلين، والشيطاني يعد بالفقر، ويزيد الأماني بالكفر.

واعلم أن لكل خاطر مقدمة وبساطا، فمقدمة الخاطر الربانى الإسلام، وبساطة الصمت، وبساط الخاطر الملكى: العزلة، ومقدمته الذكر، وبساط الخاطر النفسانى الأمانى، ومقدمته الجهل، وبساط الخاطر الشيطانى الكفر، ومقدمته الكبر، وكل خاطر يدعو إلى ما يناسبه. وبالجملة إنك تزن كل خاطر ورد عليك بميزان الشرع، فإن كان مما أمرت به فبادر إليه، وإن كان مما نهيت عنه فهو من الشيطان فاحذره ولا تفعله، والله أعلم.

# و فصل في الشريعة والطريقة والحقيقة

اعلم أن الحقيقة أن ترى أن الله عز وجل هو المتصرف في خلقه، يهذى ويضل، ويعزل، فالخير والشر والنفع

والضر، والإيمان والكفر، والفوز والخسران، والزيادة والنقصان، والطاعة والعصيان، بقضائه وقدره وحكمه ومشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يخرج عن مشيئته لفظة ناظر، ولا فلتة خاطر، لا راد لحكمه، ولا معقب لقضائه وقدره، ولا مهرب لعبده من معصيته إلا بتوفيقه ورحمته، ولا قوة له على طاعته إلا بإرادته ومعونته ومحبته، فعرفنا أن هذه الصفات التي صدرت بالقضاء والقدر حقيقة.

ثم إن الله تبارك وتعالى جعل للعبيد كسبا واختيارا ميزهم به عن الجمادات والبهائم، فجعل العبد قادرا على الفعل، وخلق فه نية قصد يختار بها الفعل، ليمتاز به عن المكروه والمحظور، ثم إنه سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب والإيمان والطاعة، ونهى عن الكفر والمعصية، وأخفى عن العباد ما علمه من أحوالهم، وما أراد من أفعالهم، فما كان في علمه القديم وسابق مشيئته سعيدا يسر له الطاعة، ومن كان في علمه القديم وسابق مشيئته شقيا منعه الطاعة، فالاعتبار بالخاتمة وهي السنابقة، وله الحجة البالغة، وسطوة قهره للباطل دامغة (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون).

فنقول: إذا قيل ما الفرق بين الشريعة والحقيقة؟ الجواب: الشريعة ما ورد به التكليف، والحقيقة ما ورد به التعريف، فإذا الشريعة مؤيدة بالحقيقة والحقيقة مؤيدة بالشريعة فمن كل وجه كل شريعة حقيقة وكل حقيقة شريعة، وفى عرف القوم يفرقون بينهما، فالشريعة بواسطة الرسل، والحقيقة تقريب بغير واسطة، وربما يشار بالشريعة إلى الواجبات بالأمر، والزجر بالحقيقة إلى الكاشفات بالسر، والشريعة وجود الأفعال له. والحقيقة شهود الأحوال به والشريعة القيام بشروط الفرق، والحقيقة الكون بحقوق الجمع، والشريعة القيام بشروط العلم، والحقيقة الاستسلام لغلبة الحكم، والشريعة خطابه لعباده وكلامه الذى أوصله إلى خلقه بأمره ونهيه، ليوضح لهم المحجة ويقيم به الحجة، والحقيقة تصريفه في خلقه، وإرادته ومشيئته التي يخص بها من اختاره من أحبابه، ويقيقي بها على من أبعده عن بابه. وقيل الشريعة أوامر الله

ونواهيه، والحقيقة تصريفه فيما يقضيه، وقيل الشريعة خطابه وكلامه، والحقيقة تصريفه وأحكامه، وقيل الشريعة النهى والأمر، والحقيقة ما قضى وقدر وأخفى وأظهر، وقيل الشريعة أن تعبده، والحقيقة أن تشهده، وقيل الشريعة دعوته والحقيقة تقريبه ومودته، وقيل الشريعة الكتاب والسنة، والحقيقة مشاهدة القهر والمنة.

وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين الشريعة والحقيقة في آيات كثيرة.

فمنها قوله تعالى ﴿ لمن شاء منكم أن يستقيم ﴾ وهذه شريعة ﴿ وما تشاءون إلا أن يشاء الله ﴾ فهذه حقيقة. ومنها قوله تعالى ﴿ فمن شاء ذكره ﴾ فهذه شريعة ﴿ وما يذكرون إلا أن يشاء الله ﴾ فهذه حقيقة. ومنها قوله تعالى فهذه شريعة ﴿ ومنها قله تعلى تعليما لنا ﴿ إياك نعبد ﴾ حفظا للشريعة ﴿ وإياك نستعين ﴾ إقرارا بالحقيقة و ﴿ إياك نعبد ﴾ فيه إثبات الكسب للعبد وإضافة العبادات إليه ﴿ وإياك نستعين ﴾ فيه رد الأمر إلى الله وأن العبادة بعونه وتسخيره ، وقيل ﴿ إياك نعبد ﴾ أى لا نعبد إلا إياك ولا نشرك في عبادتك غيرك ، فهذا مقام الشريعة ، فإياك نعبد مقام الأبرار وإياك نستعين مقام المقربين ، فالأبرار قاثمون لله ، والمقربون قائمون بالله ، وأن لله ، فالعمل الأول هو العمل إياك نستعين أى لا نستعين إلا بك بأنفسنا وحولنا . فالعمل الأول هو العمل لله ، فالعمل لله يوجب القربة ، والعمل لله يوجب القربة ، والعمل لله نعت كل تحقيق العبادة ، والعمل بالله يوجب تصحيح الإرادة ، والعمل لله نعت كل عابد ، والعمل بالله القيام بالأحكام الظواهر ، والعمل بالله القيام باله القيام بالله القيام بالله القيام بالله القيام بالله القيام باله القيام بالله القيام بالله القيام باله القيام بالله القيام باله القيام بالله القيام بالله القيام بالله القيام بالله القيام بالله

فإذا عرفت ذلك يا أخى فلا تكسل فى السعى، فإن فاتك أمر مع الاجتهاد فارجع إلى الحقيقة وقل كذا قدر، وهكذا ينبغى للعبد أن يسعى امتثالا للأمر وهو بباطنه معتمد على التقدير والحكم فإن أعطى شكر، وإن منع سلم وصبر، وفى الصحيح عن رسول الله على أنه قال «تحاج آدم وموسى قال موسى: أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال آدم: أنت موسى الذى

اصطفاك الله برسالته وبكلامه، تلومني على أمر قدر على قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى ثلاثا».

فإن قيل إن موسى عاتبه على مخالفة الأمر فاحتج هو بالحقيقة ونفوذ الحكم فإن كان هذا الاحتجاج مقبولا فلم لا يقبل من المشركين في قولهم (لو شاء الله ما أشركنا) وفي قوله (أنطعم من لو يشاء الله أطعمه) فإنه احتجاج بالحقيقة ونفوذ الحكم، وهو احتجاج لا يعارض به الشريعة.

فالجواب أن الاحتجاج بالحكم مع مخالفة الأمر والإصرار على المعصية لا يقبل فإذا دعى الكافر إلى الإيمان والعاصى إلى التوبة فقال لا حول ولا قوة إلا بمشيئة الله، فإن هذا الاحتجاج لا يقبل. قال بعض العلماء في قول المشركين (لو شاء الله ما أشركنا) هذا كلام حق أرادوا به باطلا فلا يقبل منهم، فإنهم لم يقولوه توحيدا ولا تسليما فلو قال ذلك عاص تاب من ذنبه نادما على ما سلف ثم عيره إنسان بذنبه بعد توبته ورجوعه إلى حال الصلاح فاحتج بالحكم، فذلك مقبول في الشريعة. وقال لي أستاذى: قل نؤمن بالقدر ولا نحتج به إلا في المصائب لا في المعائب إلا للتائب.

#### أمثلة؛ فيمن زعم أن التمسك بالحقيقة يغنى عن اتباع الشريعة.

وقد تبين أن الحكم بالأسباب ومراعاة الأمر والنهى فرق وعبودية وشريعة والنظر إلى تصريف الله في خلقه جمع وتوحيد وحقيقة، فالحقيقة إذاً باطن الشريعة، ولا يغنى ظاهر عن باطن ولا باطن عن ظاهر.

فمثال المتمسك بالشرع الغافل عن التصريف والحكم مثال عبد مملوك أعطاه سيده مالا وعلمه التجارة وكان لسيده حرمة يرعاه بها حيث ما توجه، فاتجر العبد زمانا وسافر شرقا وغربا في جاه سيده حتى حصلت له أرباح كثيرة، فغفل عن منة سيده وإسبال جاهه ورعايته لأجله، ونظر إلى اجتهاده وكسبه فمن أولى من هذا باللوم والعتاب ومن أحق منه بالطرد والحجاب.

ومثال الناظر إلى التصريف والحكم المعوض عن الشرع مثال عبد سلم إليه سيده خزائن ماله وأمره بالإنفاق على عياله والقيام بمصالح بهائمه، فقال في نفسه أنا من جملة العبيد وسيدي يطعم من يريد، وهو الغني الحميد، فخالف أمر سيده وضيع عياله، وأهلك أهله وأمواله، فهذا مثال من خالف وصف العبيد وزعم أنه معتمد على التوحيد، وهو كمن ألقى نفسه من فوق جبل وقال لا يموت أحد إلا بالقضاء والأجل، أو كمن شرب السم القاتل وقال كل مقدور حاصل، أو مسرق مال مسلم وأكله، وقال هذا رزق يسره الله لي وسهله، وياليت شعري كيف يترامي الخالف لأوامر الله المستخف بشريعية الله، المتهاون بأحكام الله، إلى التوحيد، وهو من شرار العبيد، وإنما أهل التوحيد قوم اشتغلوا بالله عن حظوظ أنفسهم، واستفرغوا أوقاتهم في طاعة الله وذكروه وغابوا عن رؤية أعمالهم بحمده وشكره، علما منهم أنه ذكرهم فذكروه، ووفقهم فشكروه، والهمهم فوحدوه، وجذبهم إليه فوجدوه، فأما من يضيع أوقاته بشهواته، ويقطع عمره في غفلاته، ويجعل اجتهاده في تحصيل لذاته، فكيف يدعى أنه من أهل التوحيد، أو يزعم أنه من أصحاب التفريد، فنسأل الله العفو من ذلك يمنه وحوله وقوته، قال الله تعالى ﴿ واصبر وما صبرك إلا بالله ﴾ قوله واصبر ، تكليف وقوله ووما صبرك إلا بالله ، فالعامل لله من يقصد بأعماله التقريب إلى الله، والعامل بالله من يرى الأعمال منة من الله.

واعلم أن الحقيقة نتيجة الطريقة لا الطريقة نتيجة الشريعة، كأنك إذا صفيت الشريعة يعنى إذا عملت بما هو أقرب إلى الورع والتقوى غير ملاحظ إلى الرخصة تظهر منها الطريقة، وإذا انفتحت الطريقة يظهر منها أسرار الحقيقة، وليس المراد بالرخصة هنا ما هو كقصر الصلاة والجمع والفطر وغيرها بل المراد مثل مدارات الناس والإقبال على الأسباب من وجه حلال، وادخار الأموال بعد إخراج زكاتها، وإعدادها للنوائب، فهذا كله مباح في الشرع إلا أنه نزول عند القوم عن درجة الزهد والتوكل.

قال بعضهم عن الشريعة والطريقة والحقيقة: إذا أكل الصائم عمدا بطل صومه في الشريعة، وإذا اغتاب أفطر صومه في الطريقة، وإذا خطر بباله ما سوى الله أبطل صومه في الحقيقة، فلا يمكن الوقوف على أسرار الحقيقة إلا بإثبات الأعمال المبينة ببيان صاحب الشرع، لأن كل طريقة تخالف الشريعة هي كفر، وكل حقيقة لا يشهد لها الكتاب والسنة فهي إلحاد وزندقة.

قال الشيخ نجم الدين: الشريعة كالسفينة، والطريقة كالبحر، والحقيقة كالدر، فمن أراد الدر ركب في السفينة ثم شرع في البحر ثم وصل إلى الدر، فمن ترك هذا الترتيب لا يصل إلى الدر، فأول شيء وجب على الطالب فهو الشريعة والمراد منها أوامر الله ورسوله من الغسل والوضوء والصلاة والصوم وغير ذلك من الأوامر والنواهي، والطريقة هي الأخذ بالتقوى، وما يقربك إلى الله زلفي من قطع المنازل والمقامات، وأما الحقيقة فهي الوصول إلى المقصد ومنشاهدة نور التجلي، قيل في الصلاة خدمة وقربة ووصلة، فالخدمة في الشريعة، والقربة في الطريقة والوصلة في الحقيقة، والصلاة جامعة لهذه الخصال الثلاث، كما قيل: الشريعة أن تعبد الله، والطريقة أن تحضره، والحقيقة أن تشهده. وروى عن النبي على أنه قال «الشريعة أقوال، والطريقة أفعال، والحقيقة أحوال، والمعروف رأس المال؛ وأما طهارة الشريعة بالماء والتراب، وطهارة الطريقة بالتخلية عن الهوى، وطهارة الحقيقة خلو القلب عما سوى الله تعالى، فمن زعم أن العبور من حجب البشرية، والوقوف على أسرار الطريقة والحقيقة ما يخالف الشريعة، فقد غلبت عليه الضلالة والنسيان واستهوته الشياطين في الأرض حيران، حتى أوبقته في أودية الهجران، وأهلكته في قيعان الخسران انتهى.



وهو أنه إذا شرع في رياضة النفس تظهر له العبودية في عالم الملك والملكوت وفائدتها في نظر السالك من يطلع على أحوال نفسه من الزيادة

والنقيصان، والرفعة والوجد، والشوق إلى المنازل والمقامات والدرجات من العلوى والسفلي والحق والباطل، وبها يعرف أي صفة غالبة عليه من النفسانية والحيو انية والشيطانية والسبعية والقلبية والروحية والملكية والرحمانية؟ فإن كانت مسئولية صفة من الصفات المذمومة: كالحرص والحسد والبخل والحقد والكبر والغضب والشهوة وغيرها، فإنها تظهر في الواقعات حيوانات، فإن كانت صفة الحرص مستولية عليه تظهر بصفة الفأرة والنملة، وإن كانت صفة الحقد غالبة عليه تظهر بصفة العقارب والحيات، وإن كانت صفة الكبر غالبة عليه تظهر بصورة النمر، وإن كانت صفة البهائم غالبة تظهر بصورة الأغنام، وإن كانت صفة الشهوة غالبة تظهر بصورة الحمير، وإن كانت السبعية مستولية تظهر بصورة السباع، وإن كانت الشيطانية مستولية تظهر بصورة الشياطين والمردة والأباليس والغيلان، وإن كانت الحيلة والمكر غالبة تتمثل بالأرنب والتعلب، فإن رأى هذه الأشياء يعلم أن هذه الصفات غالبة عليها، فإن رأى الأنهار الجارية الصافية والكواكب والقمر والسماء مصحية يعلم أن هذه الصفات القلبية، وإن رأى الأنوار والصعود والعرض وطي الأرض، والذهاب إلى السماء والجو وكشف المعاني والعلوم اللدنية والإدراكات بلا واسطة الحواس، علم أنها من مقامات الروحانية، وإن رأى مطالعة الملوك والهواتف والأفلاك والأنجم والعرش والكرسي، علم أنها من صفات الملكية وحصول الصفات الحميدة، وإن رأى مشاهدات أنوار الغيب ومكاشفة صفات الإلهية والإلهامات والإشارات والوحى والتجلي لصفات الربوبية، علم أنها من مقامات التخليق بأخلاق الرحمانية.

وعلى الجملة من كل صفة كانت غالبة على النفس رآها السالك في صورة تشاكل تلك الصفة.

واعلم أنه إذا بلغ مقام لا علم له به وانقطع عن السلوك فلابد له من شيخ، لأنه إذا كان سلوكه في صفات النفس والقلب لابد له من شيخ، ولكن إذا بلغ بالمقام الروحاني فلا يمكن عبوره إلا بتصريف صاحب الولاية.

واعلم أن الواقعات القلبية والروحية والملكية تكون مع الذوق، ويحصل للنفس منها قوة وشرب وشوق، ويظهر لها التنفر عن الخلوقين ومستلذات عالم الشهوات ومشتهيات عالم الجسم، ويحصل لها الاستئناس مع المغيبات وعالم الروحاني، ولما ينكشف لها عالم الأسرار والحقائق تنقطع بالكلية إلى عالم الغيب، ثم بعد ذلك تحصل المشاهدة؟ وهي أن مرآة القلب إذا صقلت بلا إله إلا الله وحصلت لها الصقالة وذهب عنها الصدأ تظهر لها أنوار الغيب بحسب الصقالة فتكون أولا كالبرق واللوامع واللوايح، ثم كالسراج، ثم كالشمع ثم كالمشعل، ثم كالكواكب، ثم كالهلال، ثم كالبدر، ثم كالشمس، ثم أنوار مجردة، ووصف ذلك يطول، ثم من بعدها التجليات، ويليها المكاشفات، ثم الوصول إلى حقيقة المعرفة، وهذا آخر ما تيسر جمعه في هذا الباب، بعون الله الملك الوهاب.

#### الباب الخامس فى أحزابه ودعواته وأوراده وأذكاره وماكان بعلمه لتلامنته فى الهمات

اعلم أن حقيقة الحزب هو الورد الوارد المعمول به تعبدا ونحوه، وهو في الاصطلاح مجموع أذكار وأدعية وتوجهات، وضعت للذكر والتذكر والتعوذ من الشر وطلب الخير، واستنتاج المعارف وحصول العلم مع جمع القلب على الله، ولم تكن في الصدر الأول ولا من بعدهم بقليل، لكن جرت على أيدى المشايخ الصوفية وصالحي الأمة بحكم التصرف والنظر السديد، إشغالا للطالبين، وإعانة للمريدين، وتقوية للمحبين، وحرمة للمنتسبين، وترقية للمتوجهين من العباد والزهاد، وأهل الطاعة والسداد، فتحا للباب حتى يدخله عوام المؤمنين، لما رأوا قصر الهمم، وضعف العزائم، وبعد النيات، ونقص القرائح، واستيلاء الغفلة، ومرض القلوب، وقلة اليقين. وأحزاب أهل الكمال مؤوجة بأحوالهم مؤيدة بعلوم مسددة بإلهامهم، مصحوبة بكرامتهم حتى قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه في شأن حزبه الكبير: من قرأه كان له ما لنا وعليه ما علينا، وقد تقدم بيان ذلك.

واعلم أن أحزاب الشيخ رضى الله عنه جمامعة بين إفادة العلم وآداب التوحيد وتعريف الطريقة وتلويح الحقيقة، وذكر جلال الله تعالى وعظمته وكبريائه، وذكر حقارة النفس وخستها، والتنبيه على خدعها وغوايتها، والإشارة لوصف الدنيا والخلق، وطريقة الفرار من ذلك ووجه حصول، والتذكر بالذنوب والعيوب، والتنصل منها مع الدلالة على خاص التوحيد وخالصه، واتباع الشرح ومطالبه، فهى تعليم فى قالب التوجه، وتوجه فى قالب التعليم، من نظرها من حيث العلم وجده كامنا فيها، ومن نظرها من حيث العمل وجده كامنا فيها، ومن نظرها، وقد

شهد شاهدها بذلك عند الخاص والعام، فلا يسمع أحد من كلامها شيئا إلا وجد له أثرا في نفسه ولا يقرؤها إلا كان مثل ذلك، ما لم يكن مشغولا ببلوى، أو مشغوفا بدنيا، أو مصروفا بدعوى، أعاذنا الله تعالى من البلاء.

واعلم أن للشارع في كل باب من المطالب إفادة، وللأولياء من ذلك زيادة فمن جمع بين إفادة الشارع وزيادة الأولياء كان على اهتداء واقتداء، ومن أفرد أحدهما كان نقصه بحسب ذلك، لكن نقص الاهتداء يمنع الإفادة، ونقص الاقتداء قد لا يضر، لأنه مقو فقط، والوقوف معه بهجران ما ورد عن الشارع مضر دنيا وأخرى، فإذا أردت العمل بذكر ورد عن ولى في باب فقدم ما ورد عن الشارع في ذلك، وسأذكر لك في ذلك سبعة أمثلة:

أولها: إذا أردت استعمال حزب البحر للسلامة من عطبه فقدم عند ركوبه (بسم الله مجريها ومرساها إن ربى لغفور رحيم - وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون) إذ جاء في الحديث أنه أمان من الغرق.

والشانى: إذا أردت الخروج من الضيق إلى السعة بما كان يعلمه لأصحابه من قوله ويا واسع يا عليم، ياذا الفضل العظيم، أنت ربى وعلمك حسبى، إن تحسنى بضر فلا كاشف له إلا أنت وإن تردنى بخير فلا راد لفضلك، تصيب من تشاء من عبادك وأنت الغفور الرحيم، وتقدم ملازمة الاستغفار، إذ جاء أن الله يجعل لملازمه من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ويرزق من حيث لا يحتسب، واستعمل دعاء الكرب المروى في البخارى، ولا إله إلا الله الحكيم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم، وما جاء في سنن أبى داود عن أبى أمامة رضى الله عنه الذى اشتكى ديونا وهموما اعترته فعلمه عليه الصلاة والسلام والمغرب.

الشالث: إذا أردت النصر على الأعداء باستعمال ما كان الشيخ يعلمه

أصبحابه لذلك من قبوله: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واكفنا شرورهم، حسبى الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى حسبنا الله ونعم الوكيل وقال يذكر سبعا دبر كل صلاة، فيقدم عليه ما كان النبى على يقوله إذا خاف عدوا قال واللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت، وكان عليه الصلاة والسلام إذا خاف خاف قوما قال واللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندراً بك في نحورهم،

السرابيع: إذا أردت السلامة من ظالم تدخل عليه باستعمال ما أشار به الشيخ رضى الله عنه من قوله تعالى (وقال موسى إنى عذت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب) فقدم ما جاء فى الحديث لمن خاف سلطانا أو ظالما أن يقول الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أخاف، أعوذ بالله الذى لا إله إلا هو المسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس. اللهم كن لى جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك ولا إله غيرك ثلاث مرات، كما رواه الطبراني وغيره.

الخامس: قال الشيخ رضى الله عنه: إذا أردت أن لا يصدأ لك قلب، ولا يلحقك هم ولا كرب، ولا يبقى عليك ذنب، فأكثر من سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله محمد رسول الله كله. اللهم ثبت علمها فى قلبى، واغفر لى ذنبى واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والحمد لله وسلام على عباده، الذين اصطفى، فمن أراد فليستعمل معه واللهم إنى عبدك ابن عبدك وابن أمتك ناصيتى بيدك، ماض في حكمك عدل فى قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى، ونور صدرى وبصرى، وجلاء حزنى، وذهاب همى، فما قاله أحد ألا أذهب الله همه، وأبدله مكان همه فرجا».

السادس: حزب البحر والحفيظة التي أولها: بسم الله المهيمن، موضوع كلاهما للجلب والدفع. وقد جاء في الحديث وأعوذ بكلمات الله التامات من

شر ما خلق ثلاثا، عند نزول المنزل في السفر أمان حتى يرتحل منه، وجاء أن لإيلاف قريش لنفي وحشة المنزل، وجاء أن (قل هو الله أحد) والمعوذتين ثلاثا صباحا ومساء تكفيك من كل شيء، وجاء أيضا «بسم الله الذي لا يضبر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قالها ثلاثا صباحا لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسى، ومن قالها مساء كذلك حتى يصبح.

المسابع: قد ذكر المشايخ وجوها وأذكارا لطلب الغنى، وفى الحديث: ويقول بين الفجر والصبح: مبحان الله العظيم وبحمده سبحان من يمن ولا يمن عليه، سبحان من يجير ولا يجار، سبحان من يبرأ من الحول والقوة إليه، سبحان من التسبيح منة منه على من اعتمد عليه، سبحان من يسبح كل شيء بحمده، سبحانك لا إله إلا أنت يا من يسبح له الجميع تداركني بعفوك فإنى جزوع ثم يستغفر الله مائة مرة فإنه لا يأتي عليه أربعون يوما إلا وقد أتته الدنيا بحذافيرها، وهو مجرب الفائدة.

والحاصل من هذا كله أن أسرار الأولياء مقيدة بأسرار الشريعة، فمن أراد بحح مقصده فليقدم الشرعيات ثم يتبعها بما هو من نوعها، وقد أشار لذلك أبو العباس البونى فى كتابه (قبس الاقتداء إلى وفق السعادة) حيث قال من عرف أوراده إلى آخره، فانظر واعلم أن الذكر والدعاء لا يبدل قدرا ولا يغير قضاء، وإنما هى عبودية اقترنت بسبب كاقتران الصلاة بوقتها، ورتب عليها الإجابة كما رتب ثواب الصلاة عليها. وبالجملة فهو يفيد عين المقصود أو اللطف فى القضاء وسهولة الأمر على النفس حتى تبرد حرقة الاحتياج التى هى مقصود الطالب، فتوجه مفوضا مستسلما حسن الظن بالله عز وجل فيما تطلب، وأتبع ذلك بالرضا والتسليم وربك الفتاح العليم.

ولنبدأ من الأحزاب بحزب البحر، لأن الشيخ رضى الله عنه نبه على فضله وأوصى به أصحابه عند موته كما تقدم، واعتنى به المشايخ كشيرا، ووضعوا له شروحا وخواص. وقال سيدى زروق فى شرحه عليه: واختصاص تسميته، بحزب البحر لأنه وضع فيه ومن أجله، وفيه وقع أول التوجه به، ولذكر البحور المذكورة لما ذكرت به من أسمائها وأماكنها ولأنه بحر في علمه وخواصه بحيث إنه لو توجه أحد بالشرح على حقيقته لم يقدر على استيفاء معانيه، ويكفى في ذلك ما فيه من الفواتح أعنى الحروف المرموزة في أوائل السور، فقال سيدنا على كرم الله وجهه: إنه لو شاء وضع وقر سبعين بعيراً في معانى كهيعص، وكذلك القول فيما هو من نوعها.

وأما سبب وضعه، فإن الشيخ سافر في بحر القلزم مع نصراني بقصد الحج فتوقف عليهم الريح أياما فرأى النبي على في مبشرة فلقنه إياه فقرأه وأمر النصراني بالسفر، فقال وأين الريح? فقال افعل فإنه الآن يأتيك، فكان الأمر كما قال: وأسلم النصراني بعد ذلك.

وأما التصرف بهذا الحزب، فهو بحسب النية والهمة يتصرف به في الجلب والدفع، وينوى المراد عند قوله وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى كذا قال ابن عياد رحمه الله فيما رأيت بخطه وهو صحيح. قال ابن عطاء الله في لطائف المن هو ورد بعد العصر والحزب الكبير وبعد صلاة الصبح. وحزب الشيخ أبي العباس بعد العشاء، قلت: ومناجاة حكم ابن عطاء الله عند السحر ولكل سر يخصه، يعرفه المواظب لها في أقرب مدة إذا لازم التقوى والاستقامة دون كشير تكلف، والله أعلم انتهى من شرح الحزب لسيدى أحمد زروق.

قال الشيخ عبد الرحمن البسطامي في حزب البحر: أنه قد بسط في الأرض وكشر ونشر لواؤه وظهر وقرئ في المساجد والجوامع وأعلن به في الأماكن والمواضع. وقد قال العلماء إن فيه الاسم الأعظم والسر الجامع الأكبر حتى جاء عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي أنه قال: لو ذكر حزبي في بغداد لما أخذت، وهو العدة الوافية، والجنة الواقية التي فيها تفرج الكروب بلطائف الغيوب، وما قرئ في مكان إلا سلم من الآفات، وحفظ من حوادث العاهات، وفي ذكره لأهل البدايات أسرار شافية، ولأهل النهايات أنوار صافية. ومن

ذكره كل يوم عند طلوع الشمس أجاب الله دعوته، وقرج كربته، ورقع بين الناس قدره، وسرح بالتوحيد صدره، وسهل أمره، ويسر عسره، وكفاه شر الإنس والجن، وآمنه من شر طوارق الليل والنهار، ولا يقع عليه بصر أحد إلا أحبه، وإذا قرأه عند جبار أمن من شره. ومن قرأه دبر كل صلاة أغناه الله عز وجل عن خلقه، وآمنه من حوادث دهره، ويسر عليه أسباب السعادة في جميع حركاته وسكناته. ومن ذكره في الساعة الأولى من يوم الجمعة ألقي الله محبته في القلوب. قال بعض العلماء: ومن كتبه على شيء كان محفوظا بحول الله وقوته. ومن استدام على قراءته لا يموت شريقا ولا غريقا ولا حريقا ولا بريقا. وإذا حبس الريح على أهل سفينة وذكروه جاءهم الريح الطيب بإذن الله تعالى. ومن كتبه على سور حائط مدينة أو دار حرس الله تلك المدينة والدار من شر طوارق الحوادث والآفات، وله منافع جليلة في الحروب. ومن كتبه في رق شر فه أو في الساعة الأولى من السبت والقمر زائد في النور بجمع همة وحسن حال شاهد من بديع صنع الله ما تقصر عنه الألسنة، وهو دعاء النصر والغلبة على سائر الخصوم جنها وإنسها، وقد اختصرنا في ذكر منافعه، ولله در من قال:

ففى البحر فاذكره يريك عجائباً وتيسسير أسباب وأمسراً مسددا ترى البحر مطواعا ترى الريح لينا ترى اللطف من قرب ترى الوقت مسعدا

وهو هذا الحزب المبارك نفعنا الله به آمين:



بسم الله الرحمن الرحميم، يا على يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربى وعلمك حسبى، فنعم الرب ربى، ونعم الحسب حسبى تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام، السائرة للقلوب من مطالعة الغيوب، فقد ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا (وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا) فثبتنا وانصرنا وسخر لنا

هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وصخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الجن والشياطين لسليمان، سخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء، والملك والملكوت. وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كهيمص ثلاثا، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمَنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، وحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا الجئ إلينا (ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأني يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون) (يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكشرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون) شاهت الوجوه ثلاثا (وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما - طس - حمعسق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) حم حم حم حم حم حم، حُمُّ الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون (حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هو إليه المصير) بسم الله بابا تبارك حيطاننا، يس سقفنا، كهيعص كفايتنا، حمعسق حمايتنا (فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) ثلاثا، ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا (والله من وراثهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ - فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين) ثلاثا (إن وليّي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى

العساطين) ثلاثا لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. ثلاثا هذه رواية سيدى العظيم) ثلاثا لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. ثلاثا هذه رواية سيدى زروق وفي رواية يزاد دبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؛ ثلاثا داعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ ثلاثا وهذا الحزب ورد بعد العشاء قال في لطائف المنن: إنه لسيدي أبي العباس وبعضه من كلام الشيخ. وقال صاحب درة الأسرار إنه رواه عنه قال: وحدثنا به الشيخ الصالح أبو حرز مسعود الكردي عام خمسة عشر وسبعمائة وهو:

سبحان ربى العظيم ثلاثا (سبح لله ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السموات والأرض يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السموات

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسني يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) اللهم يا من هو كذلك وعلى ما وصفه به عباده المخلصون من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء الموقنين والأولياء المقربين من أهل مسمواته وأرضه وسائر خلقه أجسمين، أسألك بها وبالآيات كلها، وبالعظيم منها وبالأم والسيدة وبخواتم سورة البقرة، وبالمبادئ والخواتم، وبآمين على الموافقة، وبراء الرحمة وحاء الحمد وميم الملك ودال الدوام (محمد رسول الله والذين معه) إلى آخر السورة وأحون قاف ادم حم هاء آمين، كهيعص اغفر لي وارحمني برحمتك التي رحمت بها أنبياءك ورسلك ولاتجعلني بدعائك رب شقيا وإنى خفت وأخاف ثم لا أهتدى إليك سبيلا، فاهدني إليك وأمنى بك من كل خوف ومخوف في الدين والدنيا إنك على كل شيء قدير. اللهم يابديع السموات والأرض يا قيوم الدارين، يا قيوما بكل شيء، يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء لا إله إلا أنت كن لنا وليا ونصيرا، وآمنا بك من كل شيء حتى لا نخاف إلا أنت، واجعلنا في جوارك واحجبنا بالذي حجبت به أوليساءك فستسرى ولا يراك أحمد من خلقك، واصبب علينا من الخميس أكمله وأجمله، واصرف عنا من الشر أكبره وأصغره طس حم عسق (مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) اللهم إنا نسألك الخوف منك، والرجاء فيك، والحبة لك، والشوق إليك، والأنس بك، والرضا عنك، والطاعة لأمرك على بساط مسشاهدتك ناظرين منك إليك وناطقين بك عنك، لا إله إلا أنت سبحانك ربنا ظلمنا أنفسنا وقد تبنا إليك قولا وعقدا فتب علينا جودا وعطفا، واستعملنا بعمل ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من

المسلمين، يا غفوريا ودوديا بريا رحيم، اغفر لنا ذنوبنا. وقربنا بودك، ووصلنا بتوحيدك، وارحمنا بطاعتك، ولا تعاقبنا بالفترة ولا بالوقفة مع شيء دونك، واحملنا على سبيل القصد، واعصمنا من جائرها إنك على كل شيء قدير. اللهم جمامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيننا وبين الصدق والنيمة والإخلاص والإرادة، والخشوع والهيبة والحياء والمراقبة، والنور واليقين والعلم والمعرفة، والعصمة والنشاط والفصاحة، والحفظ والقوة والبيان، والفتح في القرآن، وخصنا منك بالحبة والاصطفاء، والتخصيص والتولية، وكن لنا سمعا وبصرا ولسانا وقلبا وعقلا ويدا ومؤيدا، وآتنا العلم اللدني، والعمل الصالح، والرزق الهني الذي لا حجاب به في الدنيا، ولا سؤال ولا عقاب عليه في الآخرة، على بسباط التوحيد والشرع سالمين من الهوى والشهوة والطبع، وأدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، يا على يا عظيم، يا حليم يا عليم، يا سميع يا بصير، يا مريد يا قدير، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا من هو يا هو، أسألك بعظمتك التي ملأت أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسمعت كل شيء، وبعلمك الحبيط بكل شيء، يا من هو أقسرب إلى من كل شيء، قلد قل حياتي، وعظم افترائي، وبعد منائي، واقترب شقائي وأنت البصير بمحنتي وحيرتي وشهوتي وسوأتي، تعلم ضلالتي وعمايتي وفاقتي وما قبح من صفاتي، آمنت بك وبأسمائك وصفاتك، وبمحمد رسولك، فمن ذا الذي يرحمني غيرك. ومن ذا الذي يسعدني سواك، فارحمني وأرنى سبيل الرشد، واهدني إليه سبيلا، وأرنى سبيل الغي، وجنبني إياه سبيلا، واصحبني يا مبين، يا فستاح افتح قلبي بنورك، وعلمني من علمك، وفهمني عنك، وأسمعني منك، وبصرني بك، وقدرني بنور قدرتك، وأحيني بنور حياتك، واجعل مشيئتي مشيئتك إنك على كل شيء قدير.

اللهم إنى أمسيت أريد الخير وأكره الشر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، فاهدني بنورك

لنورك، فيما يرد على منك، وفيما يصدر منى إليك، وفيما يجرى بينى وبين خلقك، وضيق على بقربك، واحجبنى بحجب عزتك وعز حجبك، وكن أنت حجابى حتى لا يقع شيء منى إلا عليك، وسخر لى أمر هذا الرزق، واعصمنى من الخلق والحرص والنصب فى طلبه، ومن شغل القلب وتعلق الهم والنفس به، ومن الذل للخلق بسببه، ومن التفكر والتدبر فى تحصيله، ومن الشح والبخل بعد حصوله، وما يعرض فى النفس من ذلك، وتخلقه بقدرتك على علمك وإرادتك، ومن ضرورة الحاجة إلى خلقك، واجعله اللهم سببا لإقامة العبودية ومشاهدة أحكام الربوبية، وهب لنا حصة من حصاتك، ونورا من أنوارك، وذكرا من أذكارك، وسرا من أسرارك، وطاعة من أنبيائك، وصحبة للائكتك. وتولى أمرى بذاتك، ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين ولا أقل من ذلك، واجعلنى حسنة من حسناتك، ورحمة بين عبادك، نهدى بها من تشاء ذلك، واجعلنى حسنة من حسناتك، ورحمة بين عبادك، نهدى بها من تشاء إلى صراط مستقيم (صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ألا إلى

اللهم اهدنی لنورك بقدرتك، وأعطنی من فضلك، وامنعنی من كل عدو لك، ومن كل شیء یشغلنی عنك. وهب لی لسانا لا یفتر عن ذكرك، وقلبا یسمع بالحق منك، وروحا یكرم بالنظر إلی وجهك، وسرا محتما بحقائق قربك، وعقلا حامدا لجلال عظمتك، وزین ما ظهر وما بطن منی بأنواع طاعتك، یا الله یا سمیع یا علیم یا عزیز یا حكیم.

اللهم كما خلقتنى فاهدنى، وكما أمتنى فأحينى، وكما أطعمتهم فأطعمنى وأسقنى، ومرضى لا يخفى عليك فاشفنى، وقد أحاطت بى خطيئتى فاغفر لى وهب لى علما يوافق علمك. وحكما يصادف حكمك، واجعل لى لسان صدق بين عبادك، واجعلنى من ورثة جنتك، ونجنى من النار بعفوك، وأدخلنى الجنة حالا ومآلا برحمتك، وأرنى وجه نبيك محمد تلك، وارفسع الحجاب فيما بينى وبينك، واجعل مقامى دائما بين يديك، وناظرا منك إليك، وأسقط البين عنى حتى لا يكون بين بينى وبينك، واكشف لى عن حقيقة الأمر

كشفا لا أطالب بعده لغيرك من المزيد المضمون بكريم وعدك، إنك على كل شيء قدير، يا الله يا عزيز يا حكيم. أنت الذي أيدت من شئت بما شئت كيف شئت على ما شئت، فأيدنا بنصرك لخدمة أوليائك، ووسع صدورنا بمعرفتك عند ملاقاة أعدائك، واجلب لنا من رضيت عنه حتى نخضه له ونذل ما جلبته محمد رسولك، واصرف عنا كيد من سخطت عليه كما صرفته عن إبراهيم خليلك، وآننا أجرنا في الدنيا بالعافية من أسباب النار، ومن ظلم كل جبار، وسلامة قلوبنا من جميع الأغيار. وبغض لنا الدنيا وحبب لنا الآخرة، واجعلنا فيها من الصالحين إنك على كل شيء قدير، يا الله يا عظيم يا سميع يا عليم يا بر يا رحيم، عبدك قد أحاطت به خطيئته، وأنت الرحيم العظيم وندائي كأنه لا يسمع وأنت السميع، وقد عجزت عن سياسة نفسي العظيم وندائي كأنه لا يسمع وأنت السميع، وقد عجزت عن سياسة نفسي عظيمها ما عيم عظمتك، أم كيف تجيب من لم يسألك وتشرك من سألك؟ أم كيف أسوس نفسي بالبر وضعفي لا يعزب عنك؟ أم أرحمها بشيء وخزائن كيف أسوس نفسي بالبر وضعفي لا يعزب عنك؟ أم أرحمها بشيء وخزائن الرحمة بيدك؟

إلهى عظمتك ملأت قلوب أوليائك فصغر لديهم كل شيء، فاملاً قلبى بعظمتك حتى لا يصغر ولا يعظم عليه شيء، واسمع ندائى بخصائص اللطف فإنك السميع لكل شيء. إلهى ستر عنى مكانى منك حتى عصيتك وأنا فى قبضتك واجترحت ما اجترحت فكيف بالاعتذار إليك. إلهى جذبك لى أطمعنى فيك وحجابى عنك آيسنى منك، فاقطع حجابى حتى أصل إليك، واجذبنى جذبة حتى لا أصل بعدها إلى غيرك، إلهى كم من حسنة نمن لا تحب لا أجر لها، وكم من سيئة نمن تحب لا وزر لها ؟ فاجعل سيئاتى سيئات من أحببته، ولا تجعل حسناتى حسنات من أبغضته، فإن كرم الكريم مع السيئات أتم منه مع الحسنات، فأشهدنى كرمك على بساط رحمتك، ورضنى بقضائك، وصبرنى على طاعتك فيما أجريت على من أمرك ونهيك، وأوزعنى شكر نعمتك، وغطنى برداء عاقبتك حتى لا أشرك بك غيرك، وامنن على بالفهم عنك إنك على كل شيء قدير.

إلهي معصيتك نادتني بالطاعة وطاعتك نادتني بالمصية، ففي أبهما أخافك وفي أيهما أرجوك؟ إن قلت بالمعصية قابلتني بفيضلك فلم تدع لي خوفا، وإن قلت بالطاعة قابلتني بعدلك فلم تدع لي رجاء، فليت شعرى كيف أرى إحساني مع إحسانك؟ أم كيف أجهل فضلك مع عصياني لك وقاف جيم، سران من سرك وكلاهما الآن على غيرك، فبالسر الجامع الدال عليك لا تدعني لغيرك، إنك على كل شيء قدير، يا الله يا فتاح يا غفار يا منعم يا هادى يا ناصريا عزيز هب لي من نور أسمائك ما أتحقق به من حقيقة ذاتك، وافتح لي واغفر لي وأنعم على واهدني وانصرني وأعزني، يا معز يا مذل لا تذللني بتدبير مالك، ولا تشغلني عنه بمالك، فالكل كلك، والأمر أمرك، والسر سرك، عدمي وجودي ووجودي عدمي، فالحق حقك، والجعل جعلك، ولا إله غيرك، وأنت الحق المبين، يا عالم السير وأخفى، يا ذا الكرم والوفاء، يا ذا الجلال والإكرام، علمك قد أحاط بعبدك وقد شقى في طلبك، فكيف لا يشقى من طلب غيرك؟ تلطف لي حتى علمت أن طلبي لك جهل وطلبي لغيرك كفر، فأجرني من الجهل واعصمني من الكفر، يا قريب أنت القريب وأنا البعيد، قربك قد آيسني من غيرك، وبعدى عنك ردني إلى الطلب إليك، فكن لي بفضلك حتى تمحو طلبي بطلبك، إنك على كل شيء قدير، يا قوى يا عزيز.

اللهم لا تعذبنا بإرادتنا وحب شهواتنا، فنشغل أو نحجب أو نفرح بوجود مرادنا، أو نحزن أو نسخط أو نسلم تسليم النفاق عند الفقد وأنت أعلم بقلوبنا، فارحمنا بالنعيم الأكبر والمزيد الأفضل والنور الأكمل، وغيبنا وغيب عنا كل شيء، وأشهدنا إياك بالإشهاد، وانصرنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الإشهاد، يا الله يا قدير يا مريد يا عزيز يا حكيم. اللهم إنا نسألك بالقدرة العظمى، وبالمشيئة العليا، والآيات الكبرى، والأسماء كلها. وبهذا العظيم منها أن تسخر لنا هذا البحر وكل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل بحر وسخر لي كل جبل، وسخر لي كل حديد، وسخر لي كل شيطان من الجن والإنس، وسخر لي

نفسى وسخر لى كل شىء، يا من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه، يا على يا عظيم ياحليم يا عليم وأحون قاف آدم حم هاء آمين، (إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما).

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

اللهم وارض عن أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

# العزبالكبير ك

الذى قال فى حقه الشيخ رضى الله عنه: من قرأ حزبنا فله ما لنا وعليه ما علينا. وقال: ما كتبت منه حرفا إلا بإذن الله ورسوله، وهو ورد بعد الصبح ولا يتكلم حال تلاوته، وله سر عظيم فى كل شىء لا يعلمه إلا الله وهو:

بسم الله الرحمن الرحيم (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فيقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم – بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) الركهيعص حم عسق (رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون – طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن بحمر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى) ثلاثاً.

اللهم إنك تعلم أنى بالجهالة معروف، وأنت بالعلم موصوف، وقد وسعت كل شىء من جهالتى بعلمك، فسع ذلك برحمتك كما وسعته بعلمك، واغفر لى إنك على كل شىء قدير يا الله يا مالك يا وهاب، هب لنا من نعماك ما علمت لنا فيه رضاك، واكسنا كسوة تقينا بها من الفتن في جميع عطاياك، وقدسنا بها عن كل وصف يوجب نقصا ئما استأثرت به في علمك عمن سواك، يا الله يا عظيم يا على يا كبير، نسألك الفقر عما سواك، والغنى بك حتى لا نشهد إلا إياك، والطف بنا فيهما لطفا علمته يصلح لمن والاك، واكسنا جلابيب العصمة في الأنفاس واللحظات، واجعلنا عبيدا لك في جميع الحالات، وعلمنا من لدنك علما نصير به كاملين في الخيا والمات.

اللهم أنت الحميد الرب الجيد الفعال لما تريد، تعلم فرحنا بماذا ولماذا وعلى ماذا؟ وتعلم حزننا كذلك، وقد أوجبت كون ما أردته فينا ومنا، ولا نسألك دفع ما تريد ولكن نسألك التأييد، بروح من عندك فيما تريد، كما أيدت أنبياءك ورسلك وخاصة الصديقين من خلقك، إنك على كل شيء قدير.

اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فهنيئا لمن عرفك فرضى بقضائك، والويل لمن لم يعرفك بل الويل ثم الويل لمن أقر بوحدانيتك ولم يرض بأحكامك.

اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا، وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا، فكل عز يمنع دونك فنسألك بدله ذلا تصحبه لطائف رحمتك وكل وجد يحجب عنك فنسألك عوضه فقدا تصحبه أنوار محبتك، فإنه قد ظهرت السعادة على من أحببته وظهرت الشقاوة على من غيرك ملكه فهب لنا من مواهب السعداء، واعصمنا من موارد الأشقياء.

اللهم إنا عجزنا عن دفع الضرعن أنفسنا من حيث نعلم بما نعلم فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما لا نعلم، وقد أمرتنا ونهيتنا والمدح والذم ألزمتنا، فأخو الصلاح من أصلحته وأخو الفساد من أضللته، والسعيد حقا من

أغنيته عن السؤال منك والشقى من أحرمته مع كثرة السؤال لك، فأغننا بفضلك عن سؤلنا منك، ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤلنا لك، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، يا شديد البطش يا جباريا قهار يا حكيم، نعوذ بك من شر ما خلقت ونعوذ بك من ظلمة ما أبدعت، ونعوذ بك من كيد النفوس فيما قدرت وأردت، ونعوذ بك من شر الحساد على ما أنعمت، ونسألك عز الدنيا والآخرة كما سألكه نبيك سيدنا محمد على ما الدنيا بالإيمان والمعرفة وعز الآخرة باللقاء والمشاهدة، إنك سميع قريب مجيب.

اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولحمة وطرفة يطرف بها أهل السموات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدى ذلك كله (الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلى العظيم) أقسمت عليك ببسط يديك وكرم وجهك ونور عينك وكمال أعينك أن تعطينا خير ما نفذت به مشيئتك، وتعلقت به قدرتك، وأحاط به علمك، واكفنا شر ما هو ضد لذلك، وأكمل لنا ديننا وتمم علينا نعمتك، وهب لنا حكمة الحكمة البالغة مع الحياة الطيبة والموتة الحسنة، وتول قبض أرواحنا بيدك، وحل بيننا وبين غيرك في البرزخ وما قبله وما بعده بنور ذاتك وعظيم قدرتك وجميل فضلك، إنك على كل شيء قديريا الله يا على يا عظيم يا حكيم يا كرج، يا سميع يا قريب يا مجيب يا ودود حل بيننا وبين فتنة الدنيا والنساء والغفلة والشهوة وظلم العباد وسوء الخلق، واغفر لنا ذنوبنا، واقض عنا تبعاتنا، واكشف عنا السوء، ونجنا من الغم، واجعل لنا منه فرجا ومخرجا، إنك على كل شيء قدير، يا الله يا الله يا الله، يا لطيف يا رزاق يا قوى يا عزيز، لك مقاليد السموات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، واجعل لنا برزخا بيننا وبين أعدائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك وزحزحنا في الدنيا عن نار الشهوة، وأدخلنا بفضلك في ميادين الرحمة، واكسنا من نورك جلابيب العصمة، واجعل لنا ظهيرا من عقولنا، ومهيمنا من أرواحنا، ومسخرا من أنفسنا (كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا) وهب لنا مشاهدة تصحبها مكالمة، وافتح أسماعنا وأبصارنا، واذكرنا إذا غفلنا عنك بأحسن ما تذكرنا به إذا ذكرناك، وارحمنا إذا عصيناك بأتم عما ترحمنا به إذا أطعناك، واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر، والطف بنا لطفا يحجبنا عن غيرك ولا يحجبنا عن غيرك

اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك، وقلبا منعما بشكرك، وبدنا هينا لينا لطاعتك، وأعطنا مع ذلك مالا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما أخبر به رسولك تلك حسبما علمته بعلمك، وأغننا بلا سبب واجعلنا سبب الغنى لأوليائك، وبرزخا بينهم وبين أعدائك إنك على كل شيء قدير.

اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس.

اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة، والمغفرة الشاملة، والحبة الجامعة، والخلة الصافية والمعرفة الواسعة، والأنوار الساطعة، والشفاعة القائمة، والحجة البالغة، والدرجة العالية، وفك وثاقنا من المعصية، ورهاننا من النعمة، بمواهب المنة، إنك على كل شيء قدير.

اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها، وذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها، واحملنا على النجاة منها ومن التفكر في طرائقها، وامع من قلوبنا حلاوة ما اجتنبناه منها، واستبدلها بالكراهة لها والطعم لما هو بضدها، وأفض علينا من بحر كرمك وفيضلك وجودك وعفوك حتى نخرج من الدنيا على السلامة من وبالها، واجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها، وارأف بنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولها، وأرحنا من هموم الدنيا وغمومها، بالروح والريحان إلى الجنة ونعيمها.

اللهم إنا نسألك توبة سابقة منك إلينا لتكون توبتنا تابعة إليك منا، وهب لنا التقى منك كتقى آدم عندما تلقى منك الكلمات، ليكون قدوة لولده فى التوبة والأعمال الصالحات وباعد بيننا وبين العناد والإصرار والشبه بإبليس رأس الغواة، واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت، فالإحسان لا ينفع مع البغض منك، والإساءة لا تضر مع الحب منك، وقد أبهمت الأمر علينا لنرجو ونخاف، فآمن خوفنا، ولا تخيب رجاءنا وأعطنا سؤلنا، فقد أعطيتنا الإيمان من قبل أن نسألك، وكتبت وحببت وزينت وكرهت وأطلقت الألسن بما به ترجمت، فنعم الرب أنت، فلك الحمد على ما أنعمت فاغفر لنا، ولا تعاقبنا بالسلب بعد العطاء، ولا بكفران النعم وحرمان الرضا.

اللهم رضنا بقضائك وصبرنا على طاعتك وعن معصيتك، وعن الشهوات الموجبات للنقص أو البعد عنك، وهب لنا حقيقة الإيمان بك والتوكل عليك، حتى لا نخاف غيرك، ولا نرجو غيرك، ولا نحب غيرك، ولا نعبد شيئا سواك، وأوزعنا شكر نعمائك، وغطنا برداء عافيتك، وانصرنا باليقين والتوكل عليك، وأسفر وجوهنا بنور صفاتك، وأضحكنا وبشرنا يوم القيامة بين أوليائك، واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلينا وأولادنا ومن معنا برحمتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا نعم الجيب ثلاثا، يا من هو هو هو في علوه قريب، يا ذا الجلال والإكرام، يا محيطا بالليالي والأيام، أشكو إليك من غم الحجاب، وسوء الحساب، وشدة العذاب،

وإن ذلك لواقع ما له من دافع إن لم ترحمني، (لا إله إلا أنت سيحانك إنى كنت من الظالمين) ثلاثا.

ولقد شكى إليك يعقوب فخلصته من حزنه، ورددت عليه ما ذهب من بصره، وجمعت بينه وبين ولده، ولقد ناداك نوح من قبل فنجيته من كربه، ولقد ناداك أيوب من بعد فكشفت ما به من ضره، ولقد ناداك يونس فنجيته من غمه ولقد ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه، ولقد علمت ما نزل بإبراهيم فأنقذته من نار عدوه، وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه فها أنا ذا عبدك إن تعذبنى بجميع ما علمت فأنا حقيق به، وإن ترحمنى كما رحمتهم مع عظم إجرامى فأنت أولى بذلك وأحق من أكرم به، فليس كرمك مخصوصا بمن أطاعك وأقبل عليك، بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك، وليس من الكرم أن تحسن إلا لمن أحسن إليك وأنت المفضال الغنى، بل من الكرم أن تحسن إلى من أساء إلينا أساء إلينا وأنت الرحيم العلى، كيف وقد أمرتنا أن نحسن إلى من أساء إلينا فأنت أولى بذلك منا (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين).

یا الله یا الله یا الله یا رحمن یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا من هو هو یا هو، إن لم نکن لرحمتك أهلا أن ننالها فرحمتك أهلا أن تنالنا، یا رباه یا مولاه یا مغیث من عصاه أغثنا ثلاثا، یا رب یا کریم وارحمنا یا بر یا رحیم، یا من وسع کرسیه السموات والأرض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم أسألك الإیمان بحفظك إیمانا یسکن به قلبی من هم الرزق، وخوف الخلق، واقرب منی بقدرتك قربا تمحق به عنی كل حجاب محقته عن إبراهیم خلیلك، فلم یحتج بقدرتك قربا تمحق به عنی كل حجاب محقته عن ابراهیم خلیلك، فلم یحتج بخبریل رسولك ولا لسؤاله منك وحجبته بذلك عن نار عدوه و کیف لا یحجب عن مضرة الأعداء من غیبته عن منفعة الأحیاء؟ كلا إنی أسألك أن تغیبنی بقربك منی حتی لا أری ولا أحس بقرب شیء ولا ببعده عنی، إنك علی كل شیء قدیر (أفحسبتم أنما خلقناكم عبشا وأنكم إلینا لا ترجعون فتعالی الله

الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين - هو الحى لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين - إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت ورحمت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

اللهم وارض عن مساداتنا أبى بكر وعمر وعشمان وعلى والحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وعن الصحابة أجمعين، وعن أزواج نبيك أمهات المؤمنين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم والحمد لله رب العالمين.

### وهذاحزب الأيات ك

رواه صاحب درة الأسرار مع الحزب المتقدم ولم يفصل بينهما وسمى مجموعهما الحزب الكبير العظيم والحجاب الشريف الكريم، وغالب النسخ أن الحزب المتقدم أوله (وإذا جاءك الذين) كما تقدم مجردا عن حزب الآيات وكذلك قال سيدى تاج الدين في لطائف المنن: وقد قيل إن الشيخ رضى الله عنه كان يقرؤه مجردا تارة وتارة مع هذه الآيات فاختلفت الروايات، وهو هذا:

(بسم الله الرحمن الرحيم) أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولولا رحمة الله الرحيم الرحمن لما قلتها نزهنا بها من الفتن والدنس والرجس والنجس، ومن الذنب والعيب، ومن سقوط الخشية في الغيب (إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير) ربى الله (وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم - على الله

جنات مكرمون).

توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين - على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين - قل هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب - قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون - حسبنا الله ونعم الوكيل) نسألك نعمة منك وفضلا ورضوانا، وسلامة من كل سوء في الدنيا والآخرة وما بينهما فإنك ذو فضل عظيم، حسبى الله آمنت بالله، رضيت بالله، توكلت على الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله (إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون - إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله إلى قوله وبشر المؤمنين - قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله هم فيها خالدون - إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين المارة وله وأجرا عظيما - إن الإنسان خلق هلوعا إلى قوله أولئك في

اللهم إنا نسألك صحبة الخوف وغلبة الشوق وثبات العلم ودوام الفكر، ونسألك سر الأسرار المانع من الإصرار، حتى لا يكون لنا مع الذنب والعيب قرار، واجنبنا واهدنا إلى العمل بهذه الكلمات التي بسطتها لنا على لسان رسولك، وابتليت بهن إبراهيم خليلك، (فأتمهن قال إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدى الظالمين) فاجعلنا من الحسنين من ذريته ومن ذرية آدم ونوح، اسلك بنا سبيل أثمة المتقين.

(بسم الله الرحمن الرحيم - والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا أننا أمنا إلى قسوله إن الدين عند الله الإسلام - إن في خلق السسموات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله إنك لا تخلف الميعاد - ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار - ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين - ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا إلى آخر سورة البقرة - ربنا لا تزغ قلوبنسا بعد إذ هديتنا إلى قوله إن الله لا يخلف الميعاد - ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول إلى قوله وذلك جزاء

جنات مكرمون).

توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين - على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين - قل هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب - قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون - حسبنا الله ونعم الوكيل) نسألك نعمة منك وفضلا ورضوانا، وسلامة من كل سوء في الدنيا والآخرة وما بينهما فإنك ذو فضل عظيم، حسبى الله آمنت بالله، رضيت بالله، توكلت على الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله (إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون - إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله إلى قوله وبشر المؤمنين - قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله هم فيها خالدون - إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين المارة وله وأجرا عظيما - إن الإنسان خلق هلوعا إلى قوله أولئك في

اللهم إنا نسألك صحبة الخوف وغلبة الشوق وثبات العلم ودوام الفكر، ونسألك سر الأسرار المانع من الإصرار، حتى لا يكون لنا مع الذنب والعيب قرار، واجنبنا واهدنا إلى العمل بهذه الكلمات التي بسطتها لنا على لسان رسولك، وابتليت بهن إبراهيم خليلك، (فأتمهن قال إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدى الظالمين) فاجعلنا من الحسنين من ذريته ومن ذرية آدم ونوح، اسلك بنا سبيل أثمة المتقين.

(بسم الله الرحمن الرحيم - والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا أننا أمنا إلى قسوله إن الدين عند الله الإسلام - إن في خلق السسموات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله إنك لا تخلف الميعاد - ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار - ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين - ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا إلى آخر سورة البقرة - ربنا لا تزغ قلوبنسا بعد إذ هديتنا إلى قوله إن الله لا يخلف الميعاد - ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول إلى قوله وذلك جزاء

#### 4

#### وهذا حزب الفتح المشهور العروف بالبركات



وبه فتح على الشيخ رضى الله عنه، ويسمى بحزب الأنوار أيضا وهو رواية ابن الصباغ في درة الأسرار، وقراءته تكون بعد الصبح أيضا وهو هذا:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا لا ضد له. ونسألك توحيدا لا يقابله شرك، وطاعة لا يقابلها معصية بعد التنزيه من النقائص والأدناس. ونسألك محبة لا لشيء ولا على شيء وخوفًا لا من شيء ولا على شيء. ونسألك تنزيها لا من نقص ولا من دنس بعد التنزيه من النقائص والأدناس. ونسألك يقينا لا يقابله شك ونسألك تقديسا ليس وراءه كمال. وعلما ليس فوقه علم. ونسألك الإحاطة بالأسرار وكتمانها عن الأغيار. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي وهب لي تقواك، واجعل لي من كل ذنب وهم وغم وضيق وسهو وشهوة ورغبة ورهبة وخطرة وفكرة وإرادة وفعلة وغفلة، ومن كل قضاء وأمر مخرجا، أحاط علمك بجميع المعلومات، وعلت قدرتك على جميع المقدورات، وجلت إرادتك أن يوافقها أو يخالفها شيء من الكائنات حسبي الله ثلاثا، وأنا برئ مما سوى الله (لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) لا إله إلا الله، نور عرش الله، لا إله إلا الله نور لوح الله لا إله إلا الله نور قلم الله لا إله إلا الله نور رسول الله، لا إله إلا الله نور سر رسول الله لا إله إلا الله نور سر ذات رسول الله، لا إله إلا الله آدم خليفة الله لا إله إلا الله نوح رسول الله، لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله ، لا إله إلا الله موسى كليم الله ، لا إله إلا الله عيسى روح الله، لا إله إلا الله محمد حبيب الله، لا إله إلا الله الأنبياء خاصة الله، لا إله إلا الله الأولياء أنصار الله، لا إله إلا الله الرب الملك الإله النور الحق المبين، لا إله إلا الله الملك اللطيف الرزاق القوى العزيز ذو القوة المتين، لا إله إلا الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار (رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار) لا إله إلا الله العلى العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الرب العظيم، سبحان رب السموات السبع ورب العرش العظيم بسم الله وبالله ومن

الله وإلى الله (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) حسبي الله، آمنت بالله أتوب إليك بك منك إليك، ولولا أنت ما تبت إليك، فامح من قلبي محبة غيرك، واحفظ جوارحي من مخالفة أمرك، وبالله لئن لم ترعني بعينك وتحفظني بقدرتك لأهلكن نفسي ولأهلكن أمة من خلقك ثم لا يعود ضرر ذلك إلا على عبدك اأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافى تك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، بل أنت أجل من أن يثني عليك، وإنما هي أعراض تدل على كرمك، وقد نسختها لنا على لسان رسولك، لنعبدك بها على أقدارنا لا على قدرك، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان منك؟ يا من به ومنه وإليه كل شيء أسألك بحرمة الأستاذ بل بحرمة النبي الهادي، وبحرمة الاثنين والأربعة، وبحرمة السبعين والشمانية، وبحرمة أسرارها منك إلى محمد رسولك، وبحرمة سيدة آى القرآن من كلامك، وبحرمة السبع المثاني والقرآن العظيم بين كتبك، وبحرمة الاسم الأعظم الذي هو هو (لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) وبحرمة (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) اكفني كل غفلة وشهوة ومعصية مما تقدم أو تأخر واكفني كل طالب يطالبني من خلقك بالحق أو بغير الحق في الدنيا والآخرة، فإن لك الحجة البالغة وأنت على كل شيء قدير، واكفني هم الرزق، وخوف الخلق، واسلك بي سببيل الصدق، وانصرني بالحق، واكفنا كل عذاب من فوقنا أو من تحت أرجلنا أو يلبسنا كلنا شيعا أو يذيق بعضنا بأس بعض، واكفنا كل هم وغم وكل هول دون الجنة واكفنا شر ما تعلق به علمك مما كان أو يكون إنك على كل شيء قدير، سبحان الملك اخلاق سبحان الخلاق الرزاق سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان محيى الموتى، سبحان من يحيى ويميت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الملك القادر سبحان العظيم القاهر (وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير - قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون) أعوذ بالله من سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، وأعوذ بالله ربى وربكم ورب كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه انصرنى بالخوف منك والتوكل عليك حتى لا أخاف غيرك، ولا أعبد شيئا سواك الهائز الأمر بينهن أشهد سواك الهائز السبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن أشهد أنك على كل شيء قدير، وأنك قد أحطت بكل شيء علماً أسالك بهذا الأمر الذي هو أصل الوجود والمبدأ والمنتهى وإليه غاية الغايات أن تسخر لى هذا البحر بحر الدنيا وما فيه، كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخر لى كل جبل وسخر لى كل حديد، وسخر لى كل ريح، وسخر لى كل شيطان من الجن والإنس، وسخر لى نفسى، وسخر لى كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء انصرنى وأجمل أمرى باليقين، وأيدنى بالنصر المبين، إنك على كل شيء قدير، وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه على كل شيء قدير، وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

# به وهذا حزب النور پ

رواه سيدى تاج الدين بن عطاء الله في لطائف المن مسمى بهذا الاسم، وهو متفق مع حزب الفتح المسمى بحزب الأنوار المتقدم لفظا وترتيبا، جميعهما لا يتغيران إلا في أوائلهما وأواخرهما كما ستراه، فأما أن يكون حزبا واحدا روى عن الشيخ بروايتين وسمى بأسماء بحسب ما فيه، أو جعلا حزبين لأن الشيخ قرأه على هذين الوجهين، فليحرر ذلك، وهذه رواية لطائف المن كما ترى:

بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا نور يا حق يا مبين، افتح قلبى بنورك وعلمنى من علمك، وفهمنى عنك واسمعنى منك، وبصرنى بك وأحيينى بروح منك وأقمنى لشهودك، وعرفنى الطريق إليك، وهونها على، بفضلك، واكسنى لباس التقوى منك وبك إنك على كل شىء قدير.

اللهم اذكرني وذكرني، وتب على واغفر لي مغفرة أنسى بها كل شيء

سواك. وهب لى تقواك، واجعلنى عمن يحبك ويخشاك، ويفعل لى من كل هم. من هنا متفق كله مع الحزب المتقدم إلى قوله: وأيدنى بالنصر المبين، صدق الله وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى قوله له الأسماء الحسنى) أسألك بهذا الاسم العظيم الذى حفظت به أولياءك الكرام إنك أنت الملك العلام أن تجعلنى بالأسوة الحسنة التى كانت (في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وعما تعبدون من دون الله إلى قوله حتى تؤمنوا بالله وحده) جل ربى أن يوجد لشىء أو يفقد لشىء، لأنه لا يضر مع اسمه شىء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

#### وهذا حزب من أحزاب الشيخ أيضا

رواه ابن عطاء الله في لطائف المن من غير تسمية وذكره ابن الصباغ أيضا في درة الأسرار، لكنه أذكار متفرقة، وستأتي صورة ذلك في أذكاره وهو : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى آخرها (آمن الرسول) إلى آخر السورة، أول آل عمران إلى قوله (لا إله إلا هو العزيز الحكيم – قل اللهم مالك الملك إلى قوله بغيير حساب – الذي خلقني فهو يهدين إلى قوله للغاوين سبح لله ما في السموات والأرض إلى قوله بذات الصدور – هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة) إلى آخر السورة (والضحى) إلى آخرها (ألم نشرح) إلى آخرها (إن الله اشترى من المؤمنين إلى قولهم وبشر المؤمنين – قد أفلح المؤمنون إلى قوله هم فيها خالدون – إن المسلمين والمسلمات إلى قوله وأجرا عظيما – إن الإنسان خلق هلوعا إلى قوله مكرمون).

اللهم إنا نسألك صحبة الخوف، وغلبة الشوق، وثبات العلم، ودوام الذكر ونسألك سر الأسرار المانع من الإصرار، حتى لا يكون لنا مع الذنب والعيب قرار، واجتبينا واهدنا إلى العمل بهذه الكلمات التي بسطتها على لسان رسولك وابتليت بهن إبراهيم خليلك (فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين فاجعلنا من الحسنين من ذريته ومن ذرية آدم ونوح واسلك بنا سبيل أئمة المتقين، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) حسبي الله آمنت بالله، ورضيت بالله، توكلت على الله، لا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وتقرأ الفاتحة أيضا (قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى) رب إنى ظلمت نفسى ظلما كشيرا فاغفر لي وتب على (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) يا ألله يا عظيم يا حليم يا عليم يا سميع يا بصير يا مريد يا قدير يا حى يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا رحمن يا رحيم، يا من هو هو يا هو، يا أول يا آخسر يا ظاهر يا باطن (تبارك اسم ربك ذي الجلل والإكسرام) اللهم صلني باسمك العظيم، وهب لي منه سرا لا تضر معه الذنوب شيئا، واجعل لى وجها تقضى به الحوائج للقلب والعقل والروح والسر والنفس والبدن، وأدرج أسمائي تحت أسمائك وصفاتي تحت صفاتك وأفعالي تحت أفعالك، درج السلام وإسقاط الملامة، وتنزل الكرامة وظهور الإمامة، وكن في ما ابتليت به أثمة الهدى من كلماتك وأغنني حتى تغني بي وأحيني حتى تحيي بي ما شئت ومن شئت من عبادك، واجعلني خزانة الأربعين ومن خاصة المتقين، واغفر لي فإنه لا ينال عهدك الظالمون ، بسم حم عسق (مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) وتقرأ الفاتحة مرة و (قل هو الله أحد) ثلاثا.

# وهذاحزباللطيف هي

يدعى به فى الشدائد والكربات فإن له سرا عجيبا لتفريج الكرب، وإزالة كل مؤلم من أمراض الظاهر والباطن، ويصلح أن يكون دعاء لاسمه تعالى لطيف وهو هذا:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب

العالمين) إلى آخرها. اللهم اجمعل أفسضل الصلوات وأنمى البركات في كل الأوقات، على سيدنا محمد أكمل أهل الأرض والسموات، وسلم عليه يا ربنا أزكى التحيات في جميع الحضرات.

اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجنا عن دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر، يا باطن يا ظاهر يا لطيف، نسألك وقاية اللطف في القضاء والتسليم مع السلامة عند نزوله والرضا.

اللهم إنك أنت العليم بما سبق في الأزل فحفنا بلطفك فيما نزل يا لطيف لم يزل، واجعلنا في حد من التحصن بك يا أول، يا من إليه الملتجأ وعليه المعول.

اللهم يامن ألقى خلقه فى بحر قضائه وحكم عليهم بحكم قهره وابتلائه، اجعلنا ممن حمل فى سفينة النجاة، ووقى من جميع الآفات. إلهنا من رعته عين عنايتك كان ملطوفا به فى التقدير محفوظا برعايتك، يا قدير يا سميع يا قريب يا مجيب الدعاء، ارعنا بعين رعايتك يا خير من رعا، إلهى لطفك الخفى ألطف من أن يرى، وأنت اللطيف الذى لطفت بجميع الورى، حجبت سريان سرك فى الأكوان، فلا يشهده إلا أهل المعرفة والبيان، فلما شهدوا سر هذا اللطف الواقى ما دام لطف الدائم الباقى. إلهنا حكم مشيئتك فى العبيد، لا ترده همة عارف ولا مريد، لكن فتحت أبواب الألطاف الخفية المانعة حصونها من كل بلية، فأدخلنا بلطفك تلك الحصون. يا من يقول للشيء كن فيكون. إلهنا أنت اللطيف بعبادك لا سيما بأهل محبتك وودادك، فبأهل الحبة والوداد خصنا بلطفك يا جواد. إلهنا اللطف صنعتك والألطاف خلقك وتنفيذ حكمك فى خلقك حقك، ورأفة لطفك بالخلوقين تمنع استقصاء حقك فى حكمك فى خلقك حقك، ورأفة لطفك بالخلوقين تمنع استقصاء حقك فى مناطابة له وأنت أرحم الراحمين؟ حاشا لطفك الكافى وجودك الوافى.

إلهنا لطفك هو حفظك إذا دعيت، وحفظك هو لطفك إذا وقيت، فأدخلنا سرادقات لطفك، واضرب علينا أسرار حفظك، يا لطيف نسألك اللطف أبدا، يا حفيظ قنا السوء وشر العدا يا لطيف ثلاثا، من لعبدك العاجز الخائف الضعيف؟

اللهم كما لطفت بى قبل سؤالى وكونى كن لى لا على آمين (الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العزيز) آنسنى بلطفك يا لطيف أنس الخائف فى حالة الخيف. تأنست بلطفك يا لطيف، ووقيت بلطفك الردى وتحجبت بلطفك العدا، يا لطيف يا حفيظ (والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ) نجوت من كل خطب جسيم بقول ربى (ولا يئوده حفظهما وهو العلى العظيم) سلمت من كل شيطان وحاسد بقول ربى (وحفظا من كل شيطان مارد) كفيت كل هم فى سبيل بقول حسبى الله ونعم الوكيل (الله لا شيطان مارد) كفيت كل هم فى سبيل بقول حسبى الله ونعم الوكيل (الله لا إله إلا هو الحى القيوم) إلى آخرها (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) إلى آخرها السورة (لإيلاف قريش) إلى آخرها اكتفيت بكهيعص واحتميت بحم عسق السورة (لإيلاف قريش) إلى آخرها اكتفيت بكهيعص واحتميت بحم عسق (قوله الحق وله الملك – سلام قولا من رب رحيم) أحون ق آدم حم هاء آمين.

اللهم بحق هذه الأسرار قنا شر الأشرار، وكل ما أنت خالقه من الأكدار (قل من يكلؤكم بالليل والنهار) بحق كلأة رحمانيتك اكلأنا ولا تكلنا إلى غير إحاطتك رب هذا ذل سؤالي ببابك، لاحول ولا قوة إلا بك.

اللهم صل على من أرسلته رحمة للعالمين، محمد خاتم النبيين - صلى الله عليه وسلم ومجد وعظم وشرف وكرم، سيدى لا تخلنى من الرحمة والأمان يا حنان يا منان، وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين.

# وهذاحزب الإخفاء ك

بسم الله الرحمن الرحيم، احتجبت بنور الله الدائم الكامل، وتحصنت بحصن الله القوى الشامل، ورميت من بغي على بسهم الله وسيفه القاتل.

اللهم يا غالبا على أمره، ويا قائما فوق خلقه، وحائلا بين المرء وقلبه، حل بيني وبين الشيطان ونزغه، وبين من لا طاقة لي به من خلقك أجمعين.

اللهم كف عنى ألسنتهم واغلل أيديهم وأرجلهم، واربط على قلوبهم، واجعل بيني وبينهم سدا من نور عظمتك، وحجابا من قوتك، وجندا من سلطانك، إنك حي قادر مقتدر قهار. اللهم اعش عنى أبصار الأشرار والظلمة حستى لا أبالى بأبصارهم (يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار) بسم الله كهيعص، بسم الله حم عسق (كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح - هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم -يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع - علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس) (ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق) شاهت الوجوه ثلاثا، وعميت الأبصار، وكلت الألسن ووجلت القلوب، جعلت خيرهم بين أعينهم وشرهم تحت أقدامهم، وخاتم سليمان بين أكتافهم، لا يسمعون ولا يبصرون ولا ينطقون، بحق كهيعص (فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) (إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين) ثلاثا (حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) سبعا (بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) اللهم احفظني من فوقي ومن تحتى وعن يميني وعن شمالي ومن خلفي ومن أمامي ومن ظاهري ومن باطني ومن بعضي ومن كلى، وحل بيني وبين من يحول بيني وبينك يا ألله ثلاثا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وصلى الله على سيبدنا محسمند وعلى آله وصحبته وسلم تسليما. هذا الحزب يقرأ صباحا ومساء لدفع العدو وكل ذي شر وعقد لسان كل خصم. وإذا قرئ في زمن الطاعون وقصد دفع ذلك عن نفسه وعمن يقصد حفظه فإن الله يدفع عنه وعمن قصده حفظه من شر ذلك كله، ويقرأ في الطرقات الخيفة، وعند الدخول على الجبابرة فإنه أمان من كل مخوف بإذن الله تعالى.

# وهذا حزب الطمس ک

وسيأتى أول هذا الحزب فى الأذكار التى رواها ابن الصباغ، وهو: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله السميع القريب الجيب، تجيب دعوة الداعى إذا دعاك، وتجيب المضطر وتكشف السوء، وتختار من تشاء فى الأرض خليفة (إن ربى لسميع الدعاء رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) ولا تجعلنى بدعائك ربى شقيا طه يس ق ن ص طس حم كهيعص (مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) طسم (السم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) أقسمت عليك بحاء الرحمة وميم الملك ودال الدوام (محمد رسول الله والذين معه) إلخ أحون قاف أدم حم هاء آمين.

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الحى القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم لك ما فى السموات وما فى الأرض ولا يشفع عندك أحد إلا بإذنك، فأشفعنى ولا تردنى لغييرك، وسع كرسيك السموات والأرض ولا يشودك حفظهما وأنت العلى العظيم، فاحفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى ومن تحستى ومن ظاهرى ومن باطنى ومن بعضى ومن كلى، ونور قلبى بنور علمك وعظمتك وعزتك، إنك أنت الله العلى العظيم دحاء سين ميم زين قاف كلمه (يس والقرآن الحكيم - ن والقلم وما يسطرون - ق والقرآن الجيد - ص والقرآن ذى الذكر بل الذين كفروا فى عزة وشقاق) ما نورك ببعيد وإن رحمتك قريب من الحسنين أسألك بمجموعها وحقائقها وأسرارها وما بطن من أمرك فيها، عزا لا ذل معه وغنى لا فقر معه، وأنسا لا كدر فيه، وأسعدنا بإجابة التوحيد فى طاعتك حيث ما كنا يوم الميثاق الأول فى قبضتك، واطمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانهم فلا يستطيعون المضى ولا الجئ إلينا (ولو نشاء لطمسنا على أعينهم إلى قوله لا يرجعون) طه يس، شاهت إلينا (ولو نشاء لطمسنا على أعينهم إلى قوله لا يرجعون) طه يس، شاهت الوجوه ثلاثا (وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما - صم بكم عمى فهم لا يعقلون) ولا يسمعون ولا يبصرون ولا ينطقون ولا يتفكرون بكم عمى فهم لا يعقلون) ولا يسمعون ولا يبصرون ولا ينطقون ولا يتفكرون بكم عمى فهم لا يعقلون) ولا يسمعون ولا يبصرون ولا ينطقون ولا يتفكرون

ولا يتدبرون ولا يختارون (وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون - فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) ثلاثا بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبيك الجامع الدال عليك محمد المصطفى خير البرية، عليه أفضل الصلاة والسلام، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

وهذه الحفيظة وهي مثل حزب البحر، تقرأ للجلب والدفع، وقد ذكرها صاحب درة الأسرار في الأذكار، وهي: بسم الله الرحمن الرحميم، بسم اللهيمن العزيز القادر، أجمل كل شيء وهو ناصرى ق ج ن ص انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاقين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، الم طس حم عسق (مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) أسألك بها وبالآيات وبالأسماء كلها وبالأعظم منها، تجعل اللام طوع يدى والألف الحاكم على والنقطة وصلة منك إلى «أحون قاف أدم حم هاء آمين» الحكم حكمك، والأمر أمرك والسر سرك، ولا إله غيرك، أنت الحق المبين، (طه يس ن ق ص طس طسم ألم ألم الركهيعص حم) (والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

### وهذا حزب النصر

ويقال له حزب القهر، وهو لسيدى الكبير أبى الحسن الشاذلى، وفى نسخة أنه لأبى المواهب الشاذلى، وهو دعاء على آية (حسبنا الله ونعم الوكيل) التى هى سيف المؤمنين. وقال بعض العارفين: لم أر لتدمير الأعداء أشد ولا أقرب منه إجابة. وكيفية العمل به أن تصلى العشاء الأخيرة ثم بعد أن ينام الناس تجدد الوضوء وتصلى ركعتين وتجلس جلسة التشهد وتتلو قوله تعالى (حسبنا الله ونعم الوكيل) أربعمائة وخمسين مرة وهو عددها بحضور

تام وأنت متصور مطلبك، فإذا فرغت من قراءتها العدد المتقدم تتلو الدعوة سبعا ثم تتلو الآية العدد المذكور، ثم تتلو الدعوة سبعا وهلم جرا تتلو الآية عددها والدعوة سبعا بقدر ما يمكنك، وتفعل ذلك في ليال متعددة متوالية حتى تقضى حاجتك فإنها سريعة الإجابة.

وقد ذكر بعض العارفين أنها جربت مرارا وأهلك الله بها أفرادا من الجبابرة المتمردين والظلمة الباغين، وإياك والدعاء على من لم يستحق بالوجه الشرعى فتدعو عليه لحظ نفس فيرجع وبال الدعاء عليك (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) وقد يدعى بها على الأعداء الباطنة المانعة من سبيل الرشاد السالكة سبيل المخالفة والعناد، فيقصدهم في الدعوة وعند ذكر الأعداء، فافهم هذا التنبيه.

ومن قرأ الآية الشريفة دبر كل صلاة أربعمائة وخمسين مرة ثم دعا بالدعوة ثلاث مرات رزق الهيبة والوقار والحبة من العامة والخاصة.

ومن قرأ الحزب عند غضب جبار سكن غضبه. ومن كان في يد ظالم فليقرأ الحزب عند السحر إحدى عشرة مرة فإنه ينتصر على خصمه ويخذل الله ذلك الخصم الظالم، وهذا من الجربات التي لا شك فيها.

ومن كتب خاتم الآية الشريفة وحمله معه مع تلاوة الآية الشريفة عددها والدعوة ثلاث مرات كانت له هيبة عظيمة عند الأمراء والوزراء.

ومن كتب خاتم الآية الشريفة في حريرة بيضاء في طالع سعيد وحمله معه مع تلاوة الآية عددها والحزب ثلاثا تيسرت له الأسباب وكان عمن أجيبت دعوته بإذن الله تعالى وهو هذا:

بسم الله الرحمن الرحيم . اللهم بسطوة جبروت قهرك. وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وخمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا ألله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع يا جباريا منتقم يا قهاريا شديد البطش،

يا من لا يعسجزه قبهر الجبابرة، ولا يعظم عليمه هلاك المسمردة من الملوك الأكاسرة، أن تجعل كيد من كادني في نحره، ومكر من مكر بي عائدا إليه، وحفرة من حفر لي واقعا فيها، ومن نصب لي شبكة الخداع اجعله يا سيدى مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كهيعص اكفنا العدا، ولقهم الردي، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم وأرسل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم صدد الإصهال، وغل أيديهم، واربط على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصاراً لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر عليهم لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حم حم حم حم حم حم. حُمُّ الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون، حم عسق حمايتنا مما نخاف. اللهم قنا عسر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلواء. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل، يا هو يا هو يا هو ، يا من بفضله لفضله نسأل نسألك العجل ثلاثا، إلهي الإجابة ثلاثًا، يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم في أعداثه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف الضرعن أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين (أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا إلا فيك.

إن أبطأت غارت الأرحام وابتعدت فأقرب الشيء منها غارة الله يا غارة الله جدى السير مسرعة في حل عسقدتنا يا غسارة الله

ورجسونا الله مسجسيسرا وكسفى بالله نصيبرا عسدت العسادون وجساروا وكسسفى بالله وليسسا وجسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، استجب لنا آمين آمين آمين (فقُطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وهذا جدول الآية الشريفة:

| الوكيل | ونعم   | الله   | حسبنا  |
|--------|--------|--------|--------|
| حسينا  | الوكيل | وتعم   | الله   |
| الله   | الله   | الوكيل | ونعم   |
| ونعم   | حسبنا  | حسبنا  | الوكيل |

| 169 | 101 | 144 |
|-----|-----|-----|
| 111 | 10. | 101 |
| 104 | 167 | 101 |

## ك وهذا حزب البر

بسم الله الرحمن الرحيم (ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير إلى قوله الحكيم - غفرانك ربنا وإليك المصير - ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار) دشاهت الوجوه، ثلاثا (وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما).

اللهم أنت القيوم الدائم بتدبير ما أوجدت من العوالم أنت الحيط بنا وبكل شيء دونك، فبعزتك يا عزيز، وبتذللي لك، وبخضوعي بين يديك، اصرف عني وعمن تحيط به شفقة قلبي ضر الأضرار، ومكر الفجار، في الليل والنهار، يا عزيز يا غفار، يا وهاب يا ستار، يا خفي يا بارئ يا شديد البطش يا قهار يا عزيز عزني بعزتك؟ يا غفار اغفر لي ما عملته وظلمت به نفسي، فأنت المنعم والمتفضل على يا وهاب هب لي نفسي ومالي وديني، وغطني بسترك يا ستار، يا خفي كن بي حفيا، ويا بارئ اجعلني في عفوك واكتبني من الأبرار يا شديد البطش حل بيني وبين من يؤذيني، يا قهار اقهر من كادني بسوء وغل يده الباطشة، حم حم حم حم حم حم حم بعق حم عسق احمنا على نخاف (ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا إلى قوله عزيزا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا) إلى آخر السورة ش م

ن ص ن ص ا ق (قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) كهيعص اكفنا هم العدا، ق ص ن المر المص ألم طس طه يس (ما كان هذا القرآن حديثا يفترى – وحيل بينهم وبين ما يشتهون – وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون – هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون – أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلى قوله يشركون – سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين).

### المناحزب الكفاية

بسم الله الرحمن الرحيم (هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس) إلى آخر السورة (الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا).

اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.

اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسى، ومن شر الشيطان الرجيم، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم (فإن تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) (بسم الله الرحمن الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين) آمنت بالله، ودخلت في كنف الله، وتحصنت بكتاب الله وآيات الله، واستجرت برسول الله محمد تلك ابن عبد الله، الله أكبر الله أكبر عما أخاف وأحذر وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، حسبى الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، بسم الله على نفسى وديني وأهلى وعيالي وأصحابى، وعلى كل شيء أعطانيه ربى، الله الحافظ الكافى، بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا،

يس سقفنا (والله من ورائهم محيط) إلى آخر السورة ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يُقدر علينا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا نخشى من أحد بألف (قل هو الله أحد) إلى آخرها.

اللهم احتفظني في ليلي ونهاري، وظعني وأستفاري، ونومي ويقظتي وحركاتي وسكناتي، وذهابي وإيابي، وحضوري وغيابي، من كل سوء وبلاء وهم وغم، ونكد ورمد ووجع وصداع وألم، وصمم وآفة وعاهة وفتنة ومصيبة وعدو وحاسد وماكر وساحر وطارق وخارق، وخائن وسارق، وحاكم وظالم وقياض وسلطان. واحرسني ونجني من جيميع الشيباطين والجن والإنس، ومن جميع الخلق والبشر والأنثى والذكر، ومن الحية والعقرب والدبيب، والهوام والطيسر والوحش، يا بارئ الأنام يا حي يا قسيسوم، يا ذا الجسلال والإكسرام. (فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، سلام على نوح في العالمين) وسلام على الأنبياء والمرسلين، كهيعص حم عسق كفاية وحماية وحفظ لنا ووقاية. اللهم استجب دعائي، ولا تخيب رجائي، يا كريم أنت بحالي عليم. اللهم يسر لی أمری، واشرح لی صدری، واغفر لی ذنبی، واستر عیبی، وارحم شیبی، وطهر قلبي، وتقبل عملي وصلاتي، واقض حاجتي وبلغني أملي وقبصدي وإرادتي، ووسع رزقي وحسن خلقي، واغنني بفضلك، ومسامحني بكرمك، وبلغني مشاهدة الكعبة والبيت الحرام، وزمزم والمقام، ورؤية محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وجد برحمتك على وعلى والدئ وأهلى وأقاربي والمسلمين. وأدخلنا جنة النعيم.

> یارب أنــت الکـــريم وفیك أحسنت ظنــی فلا تخیـب رجــائی وعافنی واعـف عنــی

يا غفور يا رحيم برحمتك ارحمنى يا أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.

### وهذا حزب الشكوى ك

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الخلوقين، أنت رب المستضعفين وأنت ربى، إلى من تكلني؟ إلى عدو بعيد يتجهمني أو إلى صديق ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك، أو يحل بي سخطك، لك العتبي حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، رب أشكو إليك تلون أحوالي وتوقف سؤالي، يا من تعلقت بلطيف كرمه آمالي، يا من لا يخفى عليه خفى حالى، يا من يعلم عاقبة أمرى ومآلى. رب إن ناصيتي بيدك، وأموري كلها ترجع إليك، وأحوالي لا تخفي عليك، وآلامي وأحزاني وهمومي معلومة لديك، قد جل مصابي، وعظم اكتئابي، وانصرم شبابي، وتكدر على ضعف شرابي، واجتمعت على همومي وأوصابي، وتأخر عنى تعجيل مطلبي، وتنجيز إعتابي، يا من إليه مرجعي ومآبي، يا من يعلم سرى وعلانية خطابي، ويعلم ما علة ألمي وحقيقة ما بي، قد عجزت قدرتي وقلت حيلتي، وبعدت أمنيتي، وعظمت حسرتي، وتصاعدت زفرتي، وفضح مكشوف سرى إسبال دمعتى، وأنت ملجئي ووسيلتى، وإليك أرفع بثى وحزني وشكايتي، وأرجوك لدفع علتي، يا من يعلم مرقى علانيتي.

اللهم بابك مفتوح للسائل، وفضلك مبذول للنائل وإليك منتهى الشكوى وغاية الوسائل، اللهم ارحم دمعى السائل، وجسمى الناحل، وحالى الحائل، وسنادى المائل، يا من إليه ترفع الشكوى، يا عالم السر والنجوى يا من يسمع ويرى، وهو بالمنظر الأعلى، يا رب يا رب الأرض والسماء، يا من له

الأسماء الحسني يا صاحب الدوام والبقاء، عبدك قد ضاقت به الأسباب، وغلقت دونه الأبواب وتعذر عليه سلوك طريق الصواب، ودار به الهم والغم والاكتشاب، وقضى عمره ولم يفتح له إلى فسيح تلك الحضرات ومناهل الصفو والراحات باب، وتصرمت أيامه والنفس زائغة في ميادين الغفلة ودرن الاكتساب، وأنت المرجو لكشف هذا المصاب، يا من إذا دعى أجاب يا سريع الحسساب، يارب الأرباب يا عظيم الجناب، رب لا تحسجب دعسوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي وفاقتي، فقد ضاق صدري، وتاه فكرى، وقد تحيرت في أمرى. وأنت العالم بسرى وجهرى، المالك لنفعي وضرى، القادر على تفريج كربي وتيسير عسرى، رب ارحم من عظم مرضه، وعز شفاؤه، وكثر داؤه، وقل دواؤه، وأنت ملجؤه ورجاؤه، وعونه وشفاؤه، يا من غمر العباد بفضله وعطائه، ووسع البرية جوده ونعماؤه ها أنا عبدك محتاج إلى ما عندك، فقير أنتظر جودك ونعمتك ورفدك، مذنب أسأل منك الغفران، جان خائف أطلب منك الصفح والأمان، مسيء عاص فعسى توبة تجلو بأنوارها ظلمات الإساءة والعصيان سائل باسط يد الفاقة الكلية يسأل منك الجود والإحسان، مسجون مقيد فعسى يفك قيده ويطلق من سجن حجابه إلى فسيح حضرات الشهود والعيان، جاثع عار فعسى أن يطعم من ثمرات التقريب ويكسى من حلل الأمان، وظمآن ظمآن ظمآن تتأجج في أحشائي لهيب النيران، فعسى يبرد عنه نار الكرب، ويسقى من شراب الحب ويكرع من كاسات القرب، ويذهب عنه البؤس والآلام والأحزان، وينعم بعد بؤسه وألمه، ويشفى من بعد مرضه، حين كان ما كان ، ناء غريب مصاب قد بعد عن الأهل والأوطان ، حين كان ما كان ، ناء غريب مصاب قد بعد عن الأهل والأوطان، فعسى أن يذهب عنه صدأ القلب والشقاء، ويعود له القرب واللقاء، ويبيدو له سلع والنقا، ويلوح له الأثل والبان، ويناله اللطف وتحل عليه الرحمة والرضوان والغفران.

يا رب يا رب يا رب ارحم من ضاقت عليه الأكوان، ولم تؤنسه الشقلان،

وقد أصبح مولعا حيران وأمسى غريبا ولو كان بين الأهل والأوطان، مزعجا لا يؤويه مكان، ولا يلهيه عن بثه وحزنه تغير الأزمان، متوحش لا يؤنس قلبه إنس ولا جان، يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وأنواره، إلا بلطفه واعتزازه، ولا يبقى وجوده إلا بإمداده وإظهاره، يا من أنس عباده الأبرار وأولياءه المقربين الأخيار بمناجاته وأسراره. يا من أمات وأحيا، وأقصى وأدنى وأسعد وأشقى، وأضل وأهدى، وأفقر وأغنى وعافي وأبلي، وقدر وقبضي، كل بعظيم تدبيره وسابق تقديره، رب أي باب يقصد غير بابك، وأي جناب يتوجه إليه غير جنابك؟ أنت العليم العظيم الذي لا حول ولا قوة إلا بك، رب لمن أقصد وأنت المقصود وإلى من أتوجه وأنت الحق الموجود؟ ومن ذا الذي يعطى وأنت صاحب الجود، ومن ذا الذي أسأله وأنت الرب المعبود، وهل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم في المملكة إله غيرك فيرجى؟ أم هل كريم غيرك فيطلب منه العطاء؟ أم هل ثُمُّ جواد سواك فيسأل منه الفضل والنعماء؟ أم هل سواك رب تبسط الأكف وترفع الحاجات إليه، فليس إلا كرمك وجودك يا من لا ملجأ منه إلا إليه، يا من يجير ولا يجار عليه، ألهمتنا فعرفنا. أغيرك ها هنا رب فيرجى، أو جواد فيسأل منه العطاء؟ قد جفاني القريب، وملني الطبيب وشمت بي العدو والرقيب، واشتد بي الكرب والنحيب، وأنت الودود القريب الرءوف المجيد. رب إلى من أشتكي وأنت العليم القادر؟ أم بمن استنصر وأنت الولى الناصر أو بمن أستغيث به وأنت القوى القاهر؟ أم إلى من ألتجئ وأنت الكريم الساتر؟ أم من ذا الذي يجبر كسرى وأنت للقلوب جابر؟ أم من ذا الذي يغفر عظيم ذنبي وأنت الرحيم الغافر؟ يا عالم بما في السرائر. يا من هو فوق عباده قاهر، يا من هو الأول والآخر والباطن والظاهر، دل حيرة هذا العبد المكابر، وجد باللطف والهداية والتوفيق والعناية على عبد ليس له منك يد وهو إليك صائر. يا إله العباديا صاحب الجود، ويا ممرضى وأنت طبيبي فلمن اشتكى وأنت عليم يا إلهي بعلتي؟ والذي بي حقيق على أن لا أشتكي إلا إليك ولا عزم لى أن لا أتوكل إلا عليك، يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من إليه يلجأ الخائفون يا من بكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون، يا من بسلطان قهره وعظيم رحمته يستغثيث المضطرون، يا من أوسع عطائه وجميل فضله ونعمائه تبسط الأيدي ويسأل السائلون، رب فاجعلني ممن يتوكل عليك، وآمن خوفي إذا وصلت إليك ولا تخيب رجائي إذا صرت بين يديك، واجعلني ممن تسوقه الضرورات إليك واجعلني دائما بين يديك، وارحم بجودك عبدا ما له سبب يرجو سواك ولا علم ولا عمل. يا من به ثقتي يا من به فرجي، يا من عليه ذوو الفاقات يتكلون أدرك بقية من ذابت حشاشته قبل الفوات، فقد ضاقت به الحيل. يا مفرج الكربات، يا مجلى العظيمات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، يا ساتر العورات يا رفيع الدرجات، يا رب الأرضين والسموات، يا رب ارحم من ضاقت به الحيل، وتشابهت لديه السبل، ولم يجد لقلبه قرارا لا علم ولا عمل، يا من عليه المتكل، يا من إذا شاء فعل، يا من لا يسرمه سؤال من سأل، رب فأجب دعائي واسمع ندائي، ولا تخيب بلائي. يا رب يا مولاي. رب إنى قَلُّ اصطبارى، وطال انتظارى، واشتدت بى فاقتى واضطرارى، وعظمت على همومي وأوزاري وأحزاني وأكداري، وتطاول على سواد ليلي، وبعد عني طلوع بياض نهاري، وأنت القادر على دفع إعساري، وإذهاب إصاري، وتفريج كربى. وإصلاح قلبى، رب إنى قد لاح لى بارقة من سحائب رحمتك وتعلقت أطماعي بعوائد إحسانك، وصنائع الفضل، وانبسطت آمالي في واسع كرمك ووعد ربوبيتك، فلا تردني بكُرَّة الخائب الخاسر، ولا ترجعني بحسرة النادم الخاسر، ولا تجعلني ممن حجب عن الوصول، وبقى بين الرد والقبول، مترددا حائرا، یا من هو علی من پشاء قادر، یا قوی یا عزیز یا ناصر، رب خذ بیدی وارحم قلة صبري وضعف جلدي، رب إني أشكو إليك بثي وحزني وكمدي، يا من هو غوثي وملجئي، ومولاي وسندى، رب فأطلقني من سجن الحجاب، ومَنَّ على بما مننت به على الأولياء والأحباب، وطهر قلبي من الشرك والشك والارتياب، وثبتني أبدا قائما في الحياة وعند الممات على السنة والكتاب، وفهمني وعلمني وذكرني ووفقني، واجعلني من أولى الفهم في الخطاب، وكن لى بلطفك ورحمتك وحنانك ورأفتك فيها بقى من عمري، وعند حضور أجلي، ويوم يقوم الأشبهاد للحساب، وآمن خوفي واجعلني من الطيبين

الطاهرين، وعمن يتلقى بسلام إذا فستحت الأبواب. رب أنت الذي بقدرتك خلقتني، وبرحمتك هديتني، وبنعمتك ربيتني، وبلطفك هديتني، وبجميل سترك سترتني، وفي أحسن صورة ركبتني، وفي عوالم إبداعك ابتدأتني وفي خير أمة أخرجتني، وسبيل النجدين ألهمتني، فأتم على نعمتك التي لا تحصى، وكمل لدى أياديك التي لا تنسى، واجعلني ممن هدى واهتدى، وسمع ووعى، وقرب وأدنى، ومن سبقت له منك الحسنى، وهمن نال أفضل ما يتمنى، واجعلني من أهل القرب واللقا، والرتبة العليا في دار البقا، ولا تجعلني ثمن ضل وغوى، ولا ممن قسم له نصيب من الشقا، ولا ممن اشتغل بما يفني، ولا ممن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقد علمت ما كان وما يكون منا، وتقدس علمك الأعلى، وجرى القلم بما شئت من القضاء، فليس لنا إلا ما إليه وفقتنا، ولا مفر لنا إلا عما به رددتنا، فتداركنا بفضلك ورحمتك، وحفنا بعفوك ومغفرتك. رب فكما وسعت كل ما كان في علمك الأعلى، وأحطت بما كان وما يكون مني، وبكل شيء حكما وعلما، فجد على في كل ذلك برحمتك الواسعة العظمي، واغمسني في بحار كرمك وعفوك وحلمك أبدا، يا من وسع كل شيء رحمة وعلمها، إلهي طلبتك الخلق إليك، فأعنى على الوصول. والتوصل إليك واجمعني واجمع بي من تشاء عليك.

اللهم إنا نسألك حسن الأدب عند إرخاء الحجاب برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين).

## المناحزبالفلاح

بسم الله الرحمن الرحيم (وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا) إلى آخر السورة (الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق) جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا على أفضل ما هو

-----

أهله ثلاثا (ربنا لا تزغ قلوبنا، إلى الوهاب) ثلاثا وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثلاثا وبسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم، ثلاثا، سبحان ربى العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ثلاثا، أستغفر الله العظيم ثلاثا، استغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو بديع السموات والأرض وما بينهما من جميع جرمى وظلمى وما جنيته على نفسى وأتوب إليه ثلاثا، لا إله إلا الله محمد رسول الله عشرا، ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا مولاى بفضلها، واجعلنا من خير أهلها واحشرنا فى زمرة محمد كله آمين ثلاثا، ترحم بها الوالدين آمين بسركة الصالحين. بجودك تب علينا يا عالما بحالنا، يارب أقبل صرفنا، يارب اغفر ذنبنا، نسألك ربنا بخاتم النبيين والشكر لله على فضل الله. والحمد لله رب العالمين.

### ك وهذا حزب الدائرة

بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم بك منك إليك أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لى وتب على (لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين) بسم الله الرحمن الرحيم (قل هو الله أحد) إلى آخرها (السمّ ذلك الكتاب، إلى المفلحون – وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم – الله لا إله إلا هو الحى القيوم إلى العظيم – آمن الرسول) إلى آخر السورة (قل اللهم مالك الملك إلى حساب) بسم الله الرحمن الرحيم (سلام قولا من رب رحيم – قوله الحق وله الملك – مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) الركهيعص طس ق ن جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل عليهم السلام، وأبو بكر عمر عشمان على أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنهم، الله المسبعا (إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين).

حكمت على أنفس أعدائي الطاء طهورا سبعا، لا إله إلا الله باء (سلام قولا من رب رحيم) قلقلت عقولهم بالقاف بدعق سبعا، سبحان الله سبعا،

أول الحديد إلى بصير، حاء فتحت بها الاستمطار من الفتاح العليم محببة سبعا، يا سلام سبعا، سلبت بالسين على نفسى وأهلى ومالى وولدى وجميع المضار صورة سبعا، الحمد لله سبعا، عين ملأت قلبى عزة ونورا محببة سبعا، يا سلام سبعا، سين.

أسألك بالسناء الأعظم أن تعطينى مفتاح قلبى، سقفا طيس سبعا، الله سبعا (رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون) أسألك حولا من حولك وقوة من قوتك، وتأييدا من تأييدك حتى لا أرى غيرك ولا أشهد سواك، سقاطيم سبعا، وأحون قاف ادم حم ها. آمين، (محمد رسول الله) إلى آخر السورة، اللهم بحق محمد وجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والروح عليهم الصلاة والسلام، وبحق أبى بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وأبى الحسن الشاذلى رضى الله عنهم، أسألك أن تقضى حاجتى وتكفينى مهماتى. اللهم يا عظيم عظمتك وقايتى من القوم الظالمين وجمالى على العالمين، فعضدنى بالملائكة أجمعين، والحمد وعلى آله واستجب لى إنك أنت السميع العليم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هذا الحزب صح نسبة كلماته إلى الشيخ في الكتب المعتبرة، وأما كونه حزبا مجموعا هكذا فنسبته إلى الشيخ في بعض المجاميع التي لم يعلم مؤلفها كالأحزاب التي قبله وهي سبعة، والله أعلم، وقد رواه صاحب درة الأسرار في الأذكار.

## المناحزبالتوسل كالمناحزب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنى أتوسل بك إليك، اللهم إنى أقسم بك عليك، اللهم كمما كنت دليلى عليك فكن شفيعى إليك، اللهم إن حسناتى من عطائك، وسيئاتى من قضائك، فجد اللهم بما أعطيت على ما قضيت حتى تمحو ذلك بذلك، لا لمن أطاعك فيما أطاعك له الشكر، ولا لمن

عصاك فيما عصاك فيه له العذر، لأنك قلت وقولك الحق (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) اللهم لولا عطاؤك لكنت من الهالكين، ولولا قضاؤك لكنت من الفائزين وأنت أجل وأعظم وأعز وأكرم من أن تطاع إلا بإذنك ورضاك أو أن تعصى إلا بحلمك وقضائك، إلهى ما أطعتك حتى رضيت، ولا عصيتك حتى قضيت، أطعت بإرادتك والمنة لك على ، وعصيتك بتقديرك والحجة لك على فبوجوب حجتك وانقطاع حجتى إلا ما رحمتنى، وبفقرى إليك وغناك عنى إلا ما كفيتنى، يا أرحم الراحمين. اللهم إلى لم آت الذنوب جرأة منى عليك ولا استخفافا بحقك، ولكن جرى بذلك قلمك، ونفذ به حكمك، وأحاط به الراحمين. اللهم إن سمعى وبصرى ولسانى وقلبى وعقلى بيدك لم تملكنى من الراحمين. اللهم إن سمعى وبصرى ولسانى وقلبى وعقلى بيدك لم تملكنى من خير من سُئل وأكرم من أعطى، يا أرحم الراحمين ويا رحمن الدنيا والآخرة ارحم عبدا لا يملك دنيا ولا أخرى، إنك على كل شىء قدير، وصلى الله على ارحم عبدا لا يملك دنيا ولا أخرى، إنك على كل شىء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هذا ما تيسر جمعه من الأحزاب المنسوبة للأستاذ رضى الله عنه، وهذا ما له من الأدعية والأذكار.

## عيد والأدعية والأذكار

فمن ذلك دعوة قوله تعالى (فلما رأينه أكبرنه) الآية، ذكر الشيخ السنوسى صاحب العقائد في مجرباته أنها للشيخ أبى الحسن الشاذلي قال: من أراد إقبال الناس عليه والحبة والهيبة والتعظيم له في قلوبهم فعليه بهذه الدعوة.

وهى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا الله ثلاثا، يا رب ثلاثا، يا رحمن ثلاثا، يا رحمن ثلاثا، يا رحمن ثلاثا، يا رحيم ثلاثا، لا تكلنى إلى نفسى فى حفظ ما ملكتنى لما أنت أملك به منى، وامددنى بدقيقة من دقائق اسمك الحفيظ، الذى حفظت به نظام الموجودات، واكسنى بدرع من كفايتك، وقلدنى بسيف نصرك وحمايتك، وتوجنى بتاج عزك وكرامتك، وردنى برداء منك، وركبنى مركب النجاة فى

الحيا وبعد المات وفيجش؛ امددني بدقائق اسمك القهار تدفع به عنى من أرادني بسوء من جميع المؤذيات وتولني بولاية العز يخضع بها كل جبار عنيد وشيطان مريد، يا عزيز يا جبار ثلاثا.

اللهم الق على من زينتك ومن محبتك ومن شرف ربوبيتك، ما تشهد به القلوب، وتذل به النفوس، وتخضع له الرقاب. وتبرق له الأبصار، وتعدو له الأفكار، ويصغر له كل متكبر جبار، ويسخر له كل مالك قهار، يا الله يا مالك يا عزيز يا جبار ثلاثا، يا الله يا أحد يا قهار. اللهم سخر لى جميع خلقك كما سخرت البحر لموسى عليه السلام، ولين لى قلوبهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم فى قبضتك وقلوبهم فى يدك، تصرفهم حيث شئت. يا مقلب القلوب ثلاثا، يا علام الغيوب ثلاثا، يدك، تصرفهم الناس بلا إله إلا الله، واستجلبت رضاهم بسيدنا ومولانا محمد منه (فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن إلى كرم) وهي عجيبة جدا فيما ذكره السنوسي رحمه الله. قلت وعدد هذه الآية الشريفة عدد ٢٩٣٩ وله ذكره السنوسي رحمه الله. قلت وعدد هذه الآية الشريفة عدد ٢٩٣٩ وله

| 1777 | 1777 | 177. |
|------|------|------|
| 1771 | 1477 | 1770 |
| 1441 | 1719 | 1777 |

إذا كتبت هذا الوفق وحبوله الآية الشريفة من كل جهة على طهارة واجتمع في ساعة سعيدة كأول ساعة من يوم الجمعة أو الخميس أو الاثنين ويبخر بطيب الرائحة كالجاوى والعود، وتتلى الآية الشريفة عدد حروفها وهو

ستون مرة، ثم تتلو الدعوة ثلاثا أو سبعا أو تسعا، ويحمل ذلك الوفق ويواجه من شاء فإنه يرى العجب من ميل النفوس إليه بالحبة الشديدة، وبهجته فى أعين الناظرين، وإكرامه واحترامه وتعظيمه، وكف أيدى الجبارين عنه.

وهذه دعوة قوله تعالى (لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين) وهي لتفريج الكروب، والخلاص من كل غم، والنجاة من كل مكروه. وقال

رضي الله عنه: بت ليلة في غم عظيم فالهسمت أن أقول: إلهسي مننت على بالإيمان والمحبة والطاعة والتوحيد، وأحاطت بي الغفلة والشهسوة والمعصيسة، وطرحتني النفس في بحر الهوى فهي مظلمة، وعبدك محزون مهموم مغموم، قد التقمه نون الهوى وهو يناديك نداء الحبوب المعصوم، نبيك وعبدك يونسس بن مستى وبقول (لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين) فاستجب لي كما استجبت له، وأيدني بالحبة في محل التفريد والوحدة، وأنبت على أشجار اللطف والحنان، فإنك أنت الله الملك المنان، وليس لي إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولست بمخلف وعدك لمن آمن بك، إذ قلت وقولك الحق (فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين) وقال: اللهم إنك لم تشهدنا على خلقنا ولا خلق أنفسنا، ولم تتخذ أحدا من المضلين عضدا، ولم يكن لك شريك في الملك، ولم يكن لك وليٌّ من الذل، كبرت نفسك قبل أن يكبرك المكبرون، وعظمت وجودك قبل أن يعظمك المعظمون، نسالك بالتعظيم الذي ليس له سبب ولا نسب، أن تعزنا عزا لا ذل بعده، وغني لا فقر معه، وآنسا لا كدر فيه، وأمنا لا خوف بعده، وأسعدنا بإجابة التوحيد في طاعتك، حسب ما كنا يوم الميشاق الأول في قبضتك، إنك عملي كل شيء قدير .

ومن أدعيته: اللهم آتنى عقلا لا يحجبنى عنك وعن فهم كلام رسولك، وهب لى من العقل الذى خصصت به أولياءك ورسلك وأنبياءك والصديقين من عبادك، واهدنى بنورك هداية الخصصين بمشيئتك، ووسع لى فى النور توسعة كاملة تخصنى بها برحمتك، فإن الهدى هداك وإن الفضل بيدك تؤتيه من تشاء وأنت الواسع العليم، تخص برحسمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. وقال: يا عزيز يا حليم يا غنى يا كريم يا واسع يا عليم يا ذا الفضل العظيم، اجعلنى عندك دائما، وبك قائما، ومن غيرك سالما، وفى حبك هائما، وبعظمتك عالما وأسقط البين بينى وبينك حتى لا يكون شيء أقرب إلى منك، ولا تحجبنى بك عنك إنك على كل شيء قدير.

وقال: اللهم هب لى من النور الذى رأى به رسولك على تسليما ما كان وما يكون ليكون العبد بوصف سيده لا بوصف نفسه غنيا بك عن تحديد النظر لشىء من المعلومات، ولا يلحقه عجز عما أراد من المقدورات، ومحيطا بأنواع السر بجميع أنوار الدعوات، ومربيا للبدن مع النفس، والقلب مع العقل، والروح مع السر والأمر مع البصيرة، والصفات مع الذات، والعقل الأول الممتد عن الروح الأكبر المنفصل عن السر الأعلى، إنك على كل شيء قدير.

ومن أدعيته: اللهم ارزقنى من كنز لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، واصرفنى بها صرفا تمحق به من قلبى كل قوة منى وأغننى بذلك الرزق عن مسلاحظة النفس والخلق وأخسر جنى به عن ذل الخلق والتسديسر والاختيار، وعن الغفلة والشهوة، ومشيئة النفس والقهر والاضطراب، إنك على كل شيء قدير.

ومن أدعيته: اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بينى وبين طاعتك على بساط مشاهدتك. وفرق بينى وبين هم الدنيا وهم الآخرة، ونب عنى في أمرهما، واجعل همى أنت، واملأ قلبى بمحبتك، ونوره بأنوارك، وخشع قلبى بسلطان عظمتك، ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لى شأنى كله إنك على كل شيد قدير.

ومن أدعيته: اللهم يا من خلق الخلق من غير حاجة إليهم وكلهم إليه له الحاجة لا تبتلينا بالحاجة، يا جليل، يا جميل كن لى باللطف الذى كنت به لأوليائك، وانصرنى بالرعب الشديد، على أعدائك. اللهم بحق اسمك المجيد اطو لنا البعيد، وسهل علينا كل صعب شديد، يا الله ثلاثا، يا رباه ثلاثا، يا مغيث من عصاه أغثنا يا كريم، وارحمنا يا بر يا رحيم. وقال: يا موجود قبل كل موجود، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، ضاقت على نفسى وضاقت على الأرض بما رحبت ولا ملجأ ولا منجا إلا إليك، فاغفر لى وارحمنى وتب على لأتوب لا تواب غيرك، إنك أنت التواب الرحيم. وقال: يا حى يا قيوم لا إله إلا أنت. كن لى بحياتك كما كنت لأحبابك، وامحق عنى بصفاتك كما فعلت

بأصفياتك، واجعلنى قيوما بتلك العصمة من غيرك كما فعلت بمحمد نبيك على كل شىء قدير. إلهى إذا طلبت منك الغوث فقد طلبت غيرك، وإن سألتك ما ضمنت لى فقد اتهمتك، وإن سكن قلبى إلى غيرك فقد أشركت بك، جلت أوصافك عن الحدوث فكيف أكون معك، وتنزهت عن العلل فكيف أكون قريبا منك؟ وتعاليت عن الأغيار فكيف يكون قوامى عن غيرك؟

ومن أدعيته: اللهم إنى أسألك توحيدا لا يشوبه ضد، ويقينا لا يخالطه شك يا من فضل أنعامه أنعام المنعمين، وعجز عن شكره شكر الشاكرين، قد جربت غيرك من المؤمنين بى ولغيرى من السائلين، فإذا كل قاصد إلى غيرك مردود، وعن سواك معدوم مفقود، يا من به إليه توسلت، وعليه فى السراء والضراء توكلت، حاجتى مصروفة إليك، وآمالى موقوفة عليك، فكلما وفقتنى إليه من خير أحمله وأطيقه، فأنت الهادى إليه، ومعيننى ومسبب أسببى لديه يا كريم لا تورده المطالب، ويا سيدا يلجأ إليه كل قاصد وراغب، ما زلت محفوفا منك بالنعم، جاريا على عادة الإحسان والكرم، يا من جعل الصبر عونا على بلائه، وجعل الشكر سببا للمزيد من آلائه، أسألك حسن الصبر على الحن، وتوفيقا للشكر على المن، جلت نعمتك عن شكرى إياها، وعظمتك عن أن يحاط بأدناها، فتفضل على إقرارى بعجزى بعفو أنت به أوسع، وأمرك به أسرع، وكرمك به أجدر، وأنت عليه أقدر: فإن لم يكن لذنبى منك عذر تقبله، وكرمك به أجدر، وأنت عليه أقدر: يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

ومن أذكاره عند الصلاة إذا قام إليها يقول: لا إله إلا الله السميع القريب المجيب، يجيب دعوة الداعى، ويجيب المضطر، ويكشف السوء، ويجعل من يشاء خليفة، إن ربى لسميع الدعاء (رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) أسألك بصلاتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك أن تصلى عليه وعلى ملائكتك،

وعلى صلاة تخرجني بها من الظلمات إلى النور، واجعلني من المؤمنين، فإنك بالمؤمنين رءوف رحيم.

اللهم اجعل هذه الصلاة صلة بينى وبينك، ولا تجعلها معاملة لى عندك، واجعلها صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكرنى فيها منك بالذكر الأكبر وأرنيه فى نفسى وعملى واصحبنيه صحبة الكرامة إلى غاية أجلى إنك على كل شىء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

ومن أدعيته: يا الله يا فتاح يا عليم يا كريم، افتح قلبى بنورك، وارحمنى بطاعتك، واحجبنى عن معصيتك، وامتن على بمغفرتك، وأغننى بقدرتك عن قدرتى، وبعلمك عن علمى، وبإرادتك عن إرادتى، وبحساتك عن حساتى وبصفاتك عن صفاتى، وبجودك عن جردى، وبدنوك عن دنوى، وبقربك عن قربى، وبحبك عن حبى، وبصدقك عن صدقى، وبحفظك عن حفظى، وبنظرك عن نظرى، وبتدبيرك عن تدبيرى، وباختيارك عن اختيارى، وبحولك وقوتك عن حولى وقوتى، وبجودك وكرمك وحلمك عن علمى وعملى إنك على كل شىء قدير.

ومن أدعيته: يا الله يا عليم يا مريد يا قدير، ربطت كل العالم بعلمك، وميزته بإرادتك وصرفته بقدرتك؟ فالشقى حقا من رأى الإحسان من غيرك مع الدعاوى العرفية، فإن الكل فى قبضتك، فأحينى بصفاتك حتى أكون بغير تكوين كما كنت فى علمك، وميزنى بإرادتى عن وصف الحدوث إذ لا حادث يحدث لك، وهب لى من نور قدرتك ما يطمئن به قلبى كإبراهيم خليلك، وأنت إلهى بك أكون إلك، فأسألك بذلك سعادة لا أشقى معها بمطالعة غيرك، إنك على كل شىء قدير .

ومن أدعيته: يا سميع يا عليم يا قريب، يا مجيب يا محيط يا دائم، أنت الله الذي أسمعتنى لذيذ خطابك، وتقربت إلى بكشف حجابك، وأحببتنى

من حيث أنت بما أردت بإجابتك، فوجدتك محيطا دائما، فما بقى المحاط به مع دوامك، وإن نظرت إلى نفسى خاب نظرى عن ملاحظتك، وإن نظرت إليك لم يكن لى قرار مع قرارك، فعقلى ينزهك، وقلبى يصدقك، ونفسى تخدمك وروحى تحبك، وسرى يشهدك. إلهى أنت أقرب إلى من تنزيه عقلى، ومن تصديق قلبى، ومن حديث نفسى ومن محبة روحى، ومن شهادة سرى، فأعوذ بك من حجابى بصفاتى، إلهى قربك أشتاق من حيث أنت فلا تحجبنى عنه من حيث أنا لا إله إلا أنت تقوى من شئت لما شئت بما شئت إنك على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

ومن أدعيته: يا باعث يا وارث، يا جامع يا مقسط أنت تجمع الخير لمن شئت كيف شئت، وأنت الجامع المقسط، فكل محبوب يكون لى ولا يكون لك فاصرفه عنى حيث لا يثبت لى إلا مايكون لك، وأعذنى بلطائف من عندك كما أعذت محمدا نبيك ورسولك على آله وصحبه وسلم تسليما، إنك على كل شيء قدير.

ومن أدعيته: اللهم إن الدنيا حقيرة حقير ما فيها، وإن الآخرة كريمة كريم ما فيها، وأنت الذى حقرت الحقير وكرمت الكريم، فأنّى يكون كريما من طلب غيرك، أم كيف يكون زاهدا من اختار الدنيا معك، فحققنى بحقائق الزهد حتى أستغنى عن طلب غيرك بمعرفتك حتى لا أحتاج إلى طلبك. كيف يصل إليك من طلبك أم كيف يضوتك من هرب منك ؟ فاطلبنى برحمتك، ولا تطلبنى بنقمتك يا رحيم يا منتقم، إنك على كل شيء قدير وق ح، سران من سرك، وكلاهما دالان عليك، فبالسر الجامع الدال عليك لا تكلنى إلى نفسى ولا إلى غيرك، إنك على كل شيء قدير

ومن كلامه تحميد البارى: اللهم لك الحمد ولك الجد، حمدا لا نهاية له ولا حد، ولا يدرك له قبل ولا بعد، لا أستطيع حمدك كما أنت أهله، ولا يصل لسان أحد حقيقة حمدك ولا عقله، فأحمدك كما أطيقه وألحقه إذ كنت عاجزا مما أنت وليه ومستحقه، والحمد لرب العالمين حمدا يستغرق الألفاظ الشارحة

معناه، ويسبق الألفاظ الطامحة أدناه، لا يرد وجهه نكوص، ولا يحد كنهه تخصيص، ولا يجوزه بقبض ولا ببسط مثال نطق ولا تخمين، ولا يحصره بفعل ولا بخط شمال ولا يمين، ولا يجمعه عدد يحصيه ولا يسعه الحمد أبدا ولا يحويه ولا يدعه أمد يستوفيه، إذا سبقت هواديه لحقت تواليه، وأشكرك على نعمتك التي لا أحصيها شكرا يقتضي زيادتها ويستدعي، مع أني عاجز عن شكرك والقيام بواجب ذكرك، لأني إن أنفذت الشكر فبالعقل الذي أعطيت، وإن تكلمت فباللطف الذي أتيت وإن تعبدت لك فبالقوة التي أوليت، فأين الشكر الذي أصفه لنفسى، فإن جميع ذلك هو لك ومنك، ملكت اعتقادك بقلبي من دون هدايتك، وإظهاره بلساني دون معونتك، ما كان فقدان ذلك حتى ينهض الحمل أيسر ما أسبغت من نعمك، وصرفت من نقمك ولو تعبدت لك مدة حياتي لا أتنعمن إلا في عبادتك، أين كان يبلغ ذلك مما تستحقه بجلال عظمتك، ولو قطعت عنى مادة الرزق يوما لم أستطع القيام بشيء من أمرك، ولو لم تحفظني من جميع الآفات لشغلني أضعف دبيب من خلقك عن قضاء فرضك، بل النعمة من فواضل جودك، والعبد من ضعفاء عبيدك، وما تيسر من الشكر فبتوفيقك وتسديدك، أسألك أن تصلى على سيدنا محمد الذي جعلته نور الرشاد، ودليل العباد. إلى يوم المعاد، صلاة تتضاعف إلى الأبد وتشتمل بالمزيد والمدد، وتبلغه بالرحمة والبركات وتؤده عليه بالتحية والسلام إلى حشر الأنام، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته الكرام، وسلم تسليما كثيرا بدوام ملك الله.

ومن أوراده هذا قبال رضى الله عنه: كنت كشيسرا أداوم على قسراءة آية الكرسى وخواتيم سورة البقرة من قوله (آمن الرسول) وأول سورة آل عمران إلى قوله (العزيز الحكيم) مع الآيتين (قل اللهم مالك الملك إلى قوله بغيسر حساب) اللهم إنى أسألك صحة الخوف، وغلبة الشوق، وثبات العلم، ودوام الذكر، ونسألك سر الأسرار المانع من الأضرار حتى لا يكون لنا مع الذنب قرار، فاجتبينا واهدينا إلى العلم بهذه الكلمات التي بسطتها على لسان

رسولك، وابتليت بهن إبراهيم خليلك فأتمهن (قال إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين) واجعلنا من المحسنين من ذريته، ومن ذرية آدم ونوح، واسلك بنا سبيل أثمة المتقين. اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لى وارحمنى وتب على (لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين) وهذا الاستغفار له شأن عظيم وضياء كريم، فبتناوله ترى عجبا ثم تقول: يا ألله يا عظيم يا حليم يا سميع يا بصير يا مريد يا قدير يا قيوم يا رحمن يا رحيم، يامن هو هو يا هو يا ظاهر يا باطن (تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام).

ومن أذكاره: اللهم صلنى باسمك العظيم الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم، وهب لى منه سرا لا تضر معه الذنوب شيئا، واجعل لى منه وجها تقضى به الحوائج عن القلب والعقل والروح والسر والنفس والبدن، وأدرج أسمائى تحت أسمائك وصفاتى تحت صفاتك وأفعالى تحت أفعالك درج السلامة، وإسقاط الملامة، وتنزل الكرامة وظهور الأمانة، وأحينى حتى تحيى بى من شئت وما شئت من عبادك، واجعلنى خزانة الأربعين، ومن خلاصة المتقين، واغفر لى فإنه لا ينال عهدك الظالمون طس حم (مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) ثم تقرأ الفاتحة مرة و (قل هو الله أحد) ثلاثا.

ومن كلامه: يا ألله يا نور يا حق يا مبين، افتح قلبى بنورك، وعلمنى من علمك، واحفظنى بحفظك وأسمعنى منك، وفهمنى عنك وبصرنى بك، وسبب لى سببا من فضلك، تغننى به من الفقر، وتعزنى به من الذل. وتصلحلى به الدنيسا والآخسرة، وتوصلنى به إلى النظر إلى وجسهك الكريم فى جنة الفردوس إنك على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير.

ومن كلامه: إذا أردت أن يستجاب لك أسرع من لمح البصر فعليك بخمسة أشياء: الامتثال للأمر، والاجتناب للنهى، وتطهير السر، وجمع الهمة، والاضطرار، وخذ ذلك من قوله (أمن يجيب المضطر إذا دعاه) الآية

فالمحروم من يدعوه وقلبه مشغول بغيره، فاحذر هذا الباب جدا، فإن لم تستطع أن تتصف بالخمسة أشياء، فعليك بالخلوة عن الناس، واذكر ما شاء الله من قبائحك وأفعالك، واحتقر جميع أعمالك، وقدم إليه ما علمته من جميل ستره عليك، وقل: يا ألله يا منان يا كريم يا ذا الفيضل، من لهذا العبد العاصى غيرك، وقد عجز عن النهوض إلى مرضاتك، وقطعته الشهوة عن الدخول في طاعتك، لم يبق له حبل يتمسك به سوى توحيدك، وكيف يجترئ على السؤال من هو معرض عنك أم كيف لا يسأل من هو محتاج إليك، وقد مننت على الآن بالسؤال منك وجعلت حسبي الرجاء فيك، فلا تردني خالبا من رحمتك يا كريم، وقد جعلت لأسمائك حرمة، فمن دعاك بها لا يشرك بك شيسًا أجبته، فبحرمة أسمائك: يا ألله يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جباريا متكبريا خالق يا بارئ يا مصور، قني من الهم والحيزن، والعبجز والكسل والجين والبخل، والشك ومسوء الظن وضلع الدين وغلبته، وقبهر الرجال، فإن لك الأسماء الحسنى، وقد سبح لك ما في السموات والأرض، وأنت العزيز الحكيم. اللهم إني أسألك خيرات الدنيا وخيرات الدين، خيرات الدنيا: بالأمن، والرفق، والصحة، والعافية وخيرات الدين، بالطاعة لك والتوكل عليك، والرضا بقضائك، والشكر على آلائك ونعمك، إنك على كل شيء قدير.

ومن أذكاره: يا ألله يا حميد يا مجيد يا ألله يا كريم، يا بر يا رحيم: يا ألله يا قوى يامتين، هب لى من رحمتك ما أحمدك به، فأكون من المؤمنين، وارزقنى من لطائف العز ما أكون به برا تقيا من الصالحين، يا لطيف الطف بى لطفا لا يدركه وهم الواهمين. إلهى وجدتك رحيما كيف لا أرجوك، وكيف لا أجدك ناصرا وأنا أرجوك، من لى إذا قطعتنى؟ ومن ليس لى إذا رحمتنى، فصلنى من حيث تعلم ولا أعلم، إنك على كل شىء قدير.

ومن كلامه: من أراد أن لا يضره ذنب فليقل: أعوذ بك من عذابك يوم تبعث عبادك، وأعوذ بك من عاجل العذاب ومن سوء الحساب، فإنك لسريع

العقاب، وإنك لغفور رحيم رب إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا فاغفر لى وتب على، (لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين).

ومن كلامه: إذا أردت أن لا يصدأ لك قلب ولا يلحقك هم ولا كرب ولا يبقى عليك ذنب فأكثر من قولك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. اللهم ثبت علمها في قلبي، واغفر لي ذنبي، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، (وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى).

ومن كلامه: إذا أردت أن تغلب الشركله، وتلحق الخير كله، ولا يسبقك سابق وإن عمل ما عمل فقل يا من له الأمركله، أسألك الخير كله، وأعوذ بك من الشركله، فإنك أنت الله الذى لا إله إلا أنت الغنى الغفور الرحيم، أسألك بالهادى محمد على إلى صراط مستقيم (صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض إلا إلى الله تصير الأمور) وأسألك مغفرة تشرح بها صدرى، وترفع بها ذكرى، وتيسر بها أمرى، وتنزه بها فكرى، وتقدس بها سرى، وتكشف بها ضرى، وترفع بها قدرى، إنك على كل شيء قدير.

ومن كلامه: في بعض مناجاته: يا ألله يا ولى يا نصير، يا غنى يا حميد، أعوذ بك من دنيا لا يكون فيها نصيب لوجهك، ومن عمل آخره يكون فيه حظ لغيرك، وأعوذ بك من حركة تعرى عن الاقتداء بسنة رسولك، وعن بصيرة لا تؤدى إلى حقيقة معرفتك، واعطف بقلبى في حضرتك، وأغننى عن رعايتك، إنك على كل شيء قدير.

ومن كلامه هذا التعوذ قال: مما يصلح أن يقال في أول الليل وفي أول النهار وفي أثنائهما: نعوذ بعزة الله وقدرته وبكلماته التامات، من شر ما كان وما هو كائن في هذا اليوم وفيما بعده إلى يوم القيامة، وفي الدنيا والآخرة، وفي الأزل والأبد وأبد الأبد الذي لا غاية له، ومن شر ما يكون لو كان كيف كان يكون، ونعوذ بجمالك وجلالك، وعظمتك وكبريائك وبهائك وصفاتك وسلطانك وقدرتك وإرادتك. ونعوذ بمشيئتك وبجميع أسمائك وصفاتك

ونعوتك وأخلاقك وأنوارك، وبذاتك القائمة بجلالك من شر ما أجده وأحاذره ومن شر كل معلوم هو لك، أنت ربى وعلمك حسبى، فنعم الرب ربى، ونعم الحسب حسبى، فأعطنى من سعة رحمتك على سعة علمك، وهى التى لم تدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، وباليوم الآخر وبالقدر كله. وبالكلمات المتفرقات عن الكلمة القائمة بذاتك (غفرانك ربنا وإليك المصير) وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكرك الغافلون.

ومن كلامه ما كان يعلمه لأصحابه لضيق الحال: يا واسع يا عليم يا ذا الفضل العظيم، إن تحسسنى بضر فلا كاشف له إلا أنت، وإن تردنى بخير فلا راد لفضلك تصيب به من تشاء من عبادك، وأنت الغفور الرحيم.

ومن كلامه وما كان يعلمه لأصحابه لدافع الوسواس والخواطر الرديئة: من أحس بذلك فليضع يده اليمنى على صدره ويقول: سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال سبع مرات، ثم يقول (إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز).

ومن ذلك ما ذكره اليافعي في الدر النظيم: من كلام أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه: إن مما تبين نفعه ووقف على بركاته. لمن كان عليه خوف من سلطان جاثر، أو طلبه أحد بغير حق، أو روعه ظالم أو هاجه فزع، أو ضلت به طريق أن يقرأ سورة يس ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام «بسم الله الذي لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» اللهم إني أعوذ بك من شر فلان وفلانة فإنه يكفي ذلك.

واعلم أنه لو طبقت السماء طبقا واشتعلت الدنيا بالفتن ثم أطاع العبد ربه في نفس واحد يصدق اللجأ نجاه الله نجاة بقدر ما أخلص.

وكان يقول: إذا أردت الصدق في القول فأكثر من قراءة (إنا أنزلناه في

ليلة القدر) وإن أردت الإخلاص في جميع أحوالك فأعن على نفسك بقراءة (قل هو الله أحد) وإن أردت السلامة فأكثر من قراءة (قل أعوذ برب الناس) قال بعضهم: وأقل الإكثار مبعون كل يوم إلى سبعمائة.

وكان يقول: إذا ورد عليك مزيد من الدنيا والآخرة فقل (حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون).

وكان يقول: إذا استحسنت شيئا من أحوالك الظاهرة والباطنة وخفت زواله فقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.

وكان يقول: من أراد أن يسلم من أهوال الدنيسا والآخرة فليقرأ (إذا الشمس كورت).

وكان يقول: إذا خوفك أحد من الجن والإنس فقل (حسبنا الله ونعم الوكيل).

وكان رضى الله عنه يقرأ للعين: (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم) الآية.

وكان يقول: من قبراً (اقرأ باسم ربك) كفى هم الظاهر. ومن قبراً (إنا أنزلناه) كفى هم الباطن.

ومن أذكاره رضى الله عنه: لا إله إلا الله الأول والآخس الظاهر البساطن (محمد رسول الله) السيد الفاتح الخاتم.

ومنها أيضا: يا ألله يا نوريا حق يا مبين، أحى قلبى بنورك، وأقمنى لشهودك وعرفني الطريق إليك.

ومنها أيضا: رب اغفر لى واجعلنى لك عبدا دائب التميز بأنوارك مطموس الحسن بجلالك، واغفر لى وللمؤمنين والمؤمنات.

ومنها: اللهم اغفر لي واسترني، ولا تفضحني في الدنيا والآخرة،

وعلمنى وذكرنى، وفهمنى وارحمنى، وفرحنى وبرنى، وفرغنى من كل شيء إلا من ذكرك وطاعة رسولك ومحابك ومحاب رسولك ﷺ.

وكان يقول عقب كلامه: اللهم كن بنا رءوفا وعلينا عطوفا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام، قومنا إذا اعوججنا وأعنا إذا استقمنا، وخذ بأيدينا إذا عثرنا، وكن لنا حيث ما كنا.

وقال رضى الله عنه: إذا قلت على مصيبة نزلت (إنا لله وإنا إليه راجعون) اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها، فألقى إلى أن أقول: واغفر لى سببها، وما كان من توابعها، وما اتصل بها، وما هو محشو فيها، وكل شيء كان قبلها وما يكون بعدها، فقلتها فهانت على، فلو أن الدنيا كلها كانت لي وأصبت فيها لهانت على ولكان ما وجدت من برد الرضا والتسليم أحب إلى من ذلك كله.

وقال رضى الله عنه: رأيت كأن رجلا جاء إلى وقال السلطان يأتى إليك فقل اللهم ألق على من زينتك ومحبتك إلى قوله: يا ألله يا أحد يا واحد يا قهار كما تقدم في دعوة (فلما رأينه أكبرنه) الآية.

قل رضى الله عنه: رأيت رسول الله على قال لى قل لفلان ابن فلان يقول هذه الكلمات، فمن قالها تنصب عليه الرحمة صبا كالمطر: الحمد لله الذى منه بدئ الحمد وإليه يعود، وكل شيء كذلك، لا إله إلا الله. اللهم اغفر لى شركى وظلمى وتقصيرى، واغفر للمؤمنين والمؤمنات.

وقال رضى الله عنه: خرجت من منزلى لصلاة الصبح فقلت: بسم الله رب جبريل، بسم الله رب ميكائيل، بسم الله رب إسرافيل، بسم الله رب عزرائيل، بسم الله رب محمد، بسم الله رب إبراهيم، بسم الله رب موسى، بسم الله رب كل شيء وهو على كل شيء وكيل (له مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو بكل شيء عليم).

وقال رضى الله عنه: ثما يصلح أن يقال في أول الليل وفي أول النهار وفي أثنائهما: أعوذ بعزة الله، أعوذ بقدرة الله إلى آخر التعويذ المتقدم.

وقال رضى الله عنه وقد أراد أن يمشى لبعض الظلمة في الدفع لرجل من الصالحين:

اللهم اجعل مشيتى إليه تواضعا لوجهك، وابتغاء لفضلك ورضوانك، ونصرة لك ولرسولك، وزينى بزينة الفقراء والمهاجرين (الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون) وخصنى بالحبة والإيشار ودفع الحاجة من الصدور فى الليل والنهار، وقنى شح نفسى، واجعلنى من المفلحين واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى رحيم.

وقال وقد سمع شكوى الناس مما هم فيه من الظلم: اللهم إنا براء من جور الجائرين وظلم الظالمين، وإنا محبون لعدلك فلا تجرِ علينا سخطك، إنك على كل شيء قدير.

وقال رضى الله عنه: اللهم إنى أسألك الطاعة والحب لها، وكراهة المعصية والبغض لها، والزهد في الدنيا، والحفظ بأمانة الشرع لها، والثقة بما في يدك، والرضا بما قسمت منها، وهيئنا للشكر مع الوجد، والرضا مع الفقد، والبذل مع الفضل، واجعل ثواب ما يذهب عنا أحب إلينا من منفعة ما بقى لنا، وهب لنا إخلاصها ذاتيا، وعملا زاكيا، وعلما صافيا، ونورا هاديا، فإنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم.

وقال رضى الله عنه: اللهم إنا نسألك انتباها ونظرا لك ومعرفة لك، ومحبة وعملا بطاعتك وشوقا إلى لقائك، وخوفا منك، ورجاء فيك، وتوكلا عليك ورضاءك. وبرسولك وبما جاء به من عندك. وأسألك وصلة به، وتحققا بنوره، ونظرا بنظره، وإشرافا على علمه إنك على كل شيء قدير.

# في دكر الدائرة والخاتم والحرز والسيف وكلها أسماء بمسمى واحد

وفي كيفية وضعها وما فيها من الخواص قراءة وحملا وضبط أسمائها المعجمة وغير ذلك.

اعلم أن الرواية في هذه الدائرة من طريقين: إحمداهما عن أبي العبساس المرسى والثانية عن سيدنا شهاب الدين ولد الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه.

أما خواصها: فمنها ما رواه سيدى الشيخ شهاب الدين عن والده أنه قال: هذه الدائرة ورثتها عن آبائى وأجدادى الكرام يريد آباءه فى الطريق، قال وكان الشيخ يكتب هذه الدائرة بالسند وقال: من كانت هذه الدائرة على رأسه لا يوت. قال بعض المشايخ: مراد الشيخ بذلك أنه لا يزال فى حفظ الله وحرزه ببركتها من طارق الموت مادامت على رأسه بما يريد من الأسباب. قال: ويشهد لذلك أن الشيخ لما كتبها للملك المعز وقال له ما دامت هذه الدائرة على رأسك لا تموت، فلما أراد الله أن ينزل به قضاءه المحتوم هيأه لدخول الحمام فنزعها لما تجرد لدخول الحمام فقتل داخل الحمام.

فإن قلت إذا قررت أنه لابد من الموت عند نهاية الأجل وأنه إذا انتهى لا دافع ولا مانع من الموت فما الفائدة في حملها وما الفائدة في تخصيص الشيخ لها بهذه المنقبة إذا علم بأن كل أحد يموت عند انتهاء أجله، سواء الحامل لهذه الدائرة وغير الحامل.

فالجواب عن ذلك أن في التنبيه على ذكر هذه المنقبة فائدة جليلة، وهي أن حاملها ما دامت على رأسه فهو مطمئن الفكرة من كيد الأعداء، ومن مكر كل ماكر وغدر كل غادر ممن يصول عليه ويغتاله من سارق وغيره، فتكون له كالجيش الصريع، والحصن المنيع، قال: ويشهد لذلك أن الشارع قسرر لنا أن

لا مانع لمراد الله، ولا دافع لقضائه، ومع ذلك من لنا تعاويذ وتحاصين، ووعد قائلها بأن الله تعالى يعيذه ويحرسه بها، وقد أمرنا أيضا بالتحصن من أعداء الله، باتخاذ الحصون والجيوش والدروع على أنه إذا أتى أمر الله فلا مانع له، فيكون ما أشار إليه الشيخ بمثابة ذلك، قال سيدى شهاب الدين عن والده: إن هذه الدائرة فيها شعبة من اسم الله الأعظم، وفي رواية عن الشيخ أن فيها الاسم الأعظم وسيأتي بيان ذلك.

قال بعض المشايخ: وأما ما شوهد من عظيم بركتها فكثير: فمن ذلك أنه لم صودر الصاحب ابن يوحنا فنهب العامة جميع ما في بيته من الرخام والشبابيك التي كانت بالبيت فلما فرج عن الصاحب المذكور وجاء إلى البيت فرجد طبقة في البيت بابها مفتوح لم يؤخذ شيء مما فيها بالكلية، وأن من جملة ذلك صيني بيع بألف دينار فضلا عما سواه، فتعجب الناس من ذلك، فنظروا فإذا بهذه الدائرة موضوعة على أسكفة باب الطبقة فعلم الناس أن الطبقة إنما حرست من أيدى الناس ببركة الدائرة. قال ولم تكشف للصاحب الطبقة إنما حرست من أيدى الناس ببركة الدائرة. قال ولم تكشف للصاحب رأس ولم تحصل له إهانة بضرب ولا غيره لكونها كانت على رأسه، ومنها أن بعض المشايخ كان إذا ضاع له شيء من حيوان أو غيره خط بيده خطا كالدائرة في الهوى وكتبها بأصبعه إلى آخرها ويتعقل ذلك الضائع ويشكله بالعقل في وسط الدائرة ويكتبها خارجه، فيرى ذلك الضائع فعل ذلك مرارا ولم يخطئ معه قط.

قال: وعما شاهدته أنه كان لى أخ أدركته الوفاة وكانت الدائرة بخط والدى على رأسه فاشتد عليه النزع وطال عليه من بعد الظهر إلى قرب الفجر فأدركه الشيخ فأمر بنزع الدائرة عن رأسه فطلعت روحه لوقته.

قال: ولما أفادنيه الوالد لما أودع الله فيها من القبول والوجاهة والمهابة والجلالة لحاملها وقائلها كما ستعرفه بعد فشاهدناه وجربناه مرارا عديدة فلا يكاد يوجد في غيرها، فسبحان من أودع سره فيما شاء كما يشاء، وبالجملة فمنافع هذه الدائرة وخواصها أجل من أن تنكر وأكثر من أن تحصر.

وأما ما أودعه الله تعالى فى كل اسم من أسمائها المعجمة من الأسرار المصونة الشريفة المنيفة إذا ذكر لفظها فى الشدائد والخاوف وقضاء الحواثج وما يخص كل اسم منها فيذكر قبل النطق به من رواية أبى عبد الله اليافعى، كما ذكر أنه رآه بخط الشيخ شهاب الدين يرويه عن والده رضى الله عنه ما مثاله أملانى والدى أطال الله بقاه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا أملانى العظيم بك منك إليك، أستغفرك وأتوب إليك، فاغفر لى وتب على (لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين) اعلم يا بنى أنه لا يحيط بعظم هذه الدائرة إلا من هداه الله بعونه وهداه بتوفيقه، وأبان له من نوره وسأبين لك ما فيها، فصن ذلك عن غير أهله، وبالله التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(طهور) الاسم الأول الكامل فى ذاته المنور لصفاته: للدخول على الملوك كبر الله سبعا، ثم قل طاء، ثم اقرأ (إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين) ثم قل حكمت على أنفسهم الطاء، واذكر الاسم سبعا.

(بدعق) الاسم الثاني : بمعنى باقى الذي كل شيء به باق ، ذات الأقسام ، للدخول على العلماء والقضاة هلل لله سبعا ثم قل باء ثم اقرأ (سلام قولا من رب رحيم) ثم قل: قلقلت عقولهم بالقاف ، ثم اذكر الاسم سبعا .

(محبة) الاسم الثالث مبين الحكم وملقن المن، لاستجلاب الرزق، سبح الله سبعا ثم اقرأ (سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) إلى قوله (والله بما تعملون بصير) ثم قل حاء، فتحت بها باب الاستمطار من الفتاح العليم، ثم اذكر الاسم سبعا.

(صورة) الاسم الرابع، الذي لهيبته يأتي كل جبار خاضع، لدفع المضار. تقول: يا سلام سبعا، ثم تقول: سلبت عن نفسي وعن فلان من كان من عباد الله المؤمنين جميع المضار، ثم اذكر الاسم سبعا.

الخامس هو اسم العزة.

(محببة) نظير ما تقدم، تقول هنا: الحمد لله سبعا، ثم تقول: عين ملأت قلبي عزة ونورا، ومن شئت من إخوانك المؤمنين، ثم تذكر الاسم سبعا.

الأسم السادس، وهو المعروف بمفتاح الغيب.

سقفاطيس: للفتح على القلب، تقول: يا سلام سبعا ثم تقول: سين، أسألك بالسناء الأعظم أن تعطيني مفتاح قلبي، وتذكر الاسم سبعا،

الاسم السابع، وهو اسم الجلالة الموصل إلى مفتاح الكنوز ولرتبة الكمال.

سقاطيم: وهو أن تقول يا ألله بألف الوصل وهاء الرفع والمد سبعا، ثم تقول (رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون) رب أسألك حولا من حولك، وقوة من قوتك. وتأييدا من تأييدك حتى لا أرى غيرك ولا أشهد سواك، ثم اذكر الاسم سبعا، ثم قال رضى الله عنه أدغمت الكلام في أوله صيانة له عن غير أهله. انتهى الكلام على الأسسماء. ومن قوله وأحن قاف أدم حسم هاء آمين، اختلفت الرواية فيه عن الشسيخ ففسى رواية أنها شعبة من الاسم الأعظم الذي إذا دعى به أجاب، وإذا سسئل به أعطى.

وفي رواية اليافعي هذه ما يقتضي أنها هي الاسم الأعظم حيث ذكر تمام الرواية المتقدمة أن الشيخ قال بعد فراغه من إملاء ما تقدم على الأسماء ما نصه: ثم كمال الأمور، وتمام السرور، في جميع الأمور، أن تقرأ سورة (يس) عشر مرات بعد صلاة الفجر قبل صلاة الصبح، واتل الاسم الأعظم وأحون قاف أدم حم هاء آمين، سبعين مرة وسل ما تريد. وصفة السؤال أن تقول بعد تلاوتك في الوقت الخصوص: أسألك اللهم يا من هو وأحون قاف أدم حم هاء أمين، سبعين مرة وسل ما تريد. وصفة السؤال أن تقول بعد تلاوتك في الوقت الخصوص: أسألك اللهم يا من هو وأحون قاف أدم حم هاء آمين، افعل لي كذا وكذا، وهذا صريح بأن هذا هو الاسم الأعظم لقول الشيخ: واتل الاسم الأعظم اهد. وقال بعضهم: ثم تختم بالصلاة على النبي تلك قون مقاصدك، ودفع والجاه، وعلو المنزلة، وفي المقامات العالية، والتيسير في بلوغ مقاصدك، ودفع

الأعداء المعائدين عنك من ألطاف اللطيف ما يشرح الخاطر ويبهج الناظر بإذن الله تعالى.

وصفة اتخاذها وردا في جوف الليل وعقب الصلوات وفي وقت الحاجة إليها أما في جوف الليل فتقرأ كل اسم عدد حروفه بالجمل، وذلك أن تجلس على طهارة كاملة بعد صلاة ما تيسر حاضر القلب مستقبل القبلة وتبدأ بقراءة الإخلاص ثلاثًا، والمعوذتين والفاتحة. وأول البقرة، وآية الكرسي، وخواتيم البقرة، و(قل اللهم مالك الملك إلى بغير حساب) (قوله الحق وله الملك)، ثم تقول كهيمص طس (مبلام قولا من رب رحيم) محمد ﷺ، جبرائيل ﷺ، ميكائيل 🗳، إسرافيل 🍜، عزرائيل 🏝، أبو بكر رضى الله عنه، عمر رضى الله عنه، عشمان رضي الله عنه، على رضى الله عنه، سيدي على أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه، ثم تقرأ (محمد رسول الله) إلى آخر السورة ثم تكبر سبعا، ثم تقول (إن نشأ ننزل عليهم من السماء) الآية. ثم تقول: حكمت على نفس كل ملك وسلطان وأمير وحاكم بالطاء، وقهرته بها، ثم تذكر الاسم وطهور، سبعا وتعيد التكبير والآية والتحكيم والاسم على الترتيب الأول ٣١ مرة، والمرة الأخيرة تكبر عشرا، وتذكر الاسم عشرا، لأن عدده • ٢٧ مرة فإذا كررته ٣١ مرة في ٧ كانت ٢١٧ فإذا زدت في المرة الأخيرة ثلاثًا بأن كبرت وذكرت عشراتم لك عدد الاسم، ونتيجة الذكر بعد الاسم هو أن أئمة هذا الشأن قالوا إن الزيادة على العدد إسراف والنقص إخلال، وموافقة العدد كسال. الامام الثاني وبدعق هل، سبعا، ثم قل (سلام قولا من رب رحيم) باء، قلقلت عقل كف فقيه وعالم وقاض بالقاف. وغلبته بها، ثم تذكر سبعا، ثم تعيد التهليل والآية والحرف والاسم ٢٥ مرة، وفي المرة الأخيرة تهلل وتذكره ثمانية ليتم عدد الاسم كما تقدم. الاسم الثالث (محببه) سبح سبعا، ثم اقرأ أول الحديد إلى (بصير) ثم قل: حاء فتحت باب الاستمطار من الفتاح العليم، اذكر الاسم سبعا، ثم تعيد التسبيح والآية والحرف والاستفتاح ثمان مرات، وفي المرة الأخيرة تسبح وتذكر الاسم ثمانية ليتم عدده. الاسم الرابع

(صورة) تقول: يا سلام، سبعا، ثم تقول: سلبت بالسين عن نفسى جميع المضار أو عمن شئت من إخوانك المؤمنين، ثم تذكر الاسم سبعا، وتعيد الفعل ٤٣ مرة. الاسم الخامس (محببه) تحمد الله سبعا، ثم تقول: عين ملأت قلبي عزة ونورا ومن شئت من إخوانك المؤمنين ثم تذكير الاسم سبعا، ثم تكرر العمل ٨ مرات كما تقدم. الاسم السادس (سقفاطيس) تقول سلام سبعا، ثم تقول سين، أسألك بالثناء الأعظم أن تعطيني مفتاح قلبي، ثم تذكر الاسم سبعا، ثم تكرر العمل ٤٣ مرة، وفي المرة الأخيرة خمس مرات ليتم العدد. الاسم السابع (سقاطيم) تقول الله بألف الوصل وهاء الرفع سبعا، ثم تقول (رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون) إلى ولا أشهد سواك كما تقدم، ثم تذكر الاسم سبعا، ثم تعيد هذا الفعل عدد ٣١ مرة والمرة الأخيرة عدد ١٠ مرات ليكمل العدد، والاسم الأعظم الكلام عليه كثير جدا، فإن أراد إنسان أمرا يقرأ سورة (يس) كما تقدم، ثم تقول: واللهم يا من هو أحون قاف أدم هاء آمين، يا من هو هكذا ولا يكون هكذا غيره افعل لي كذا وكذا، فإنه يكون ذلك مع ملازمة ذلك كل يوم إلى أن تظهر الإجابة، فإن حصل للداعي حالة الدعاء خشوع وبكاء كان أبلغ في سرعة الإجابة. هذا ما يتعلق بمن يلازم التوجه في الأسحار. والسؤال بأسماء الدائرة الشريفة، والترقى بها إلى أعلى المراتب الدينية والدنيوية.

وأما اتخاذها وردا في أعقاب الصلوات الخمس فهو أن يذكر الأسسماء بعدد الجمل الصغيرة. وصورته أن يسقط عدد الاسم ستة فما بقى يكرر الاسم مع ذكره قدره، مثاله (طهور) فاضله أربعة فتكبر سبعا، ثم تقول (طاء) ثم تقرأ الآية وتحكم وتقرأ الاسم سبعا، ثم تعيد الفعل أربع مرات. الاسم الثانى تقرأ بذكره القائم به عدد مرات (محببه) تذكره ثلاث مرات، ثم تقرأ محمد رسول الله) إلى آخر السورة، ثم تقرأ الاسم الأعظم عدد ٧ مسرات ثم تقول بعده: يا من هو هكذا ولا يكون هكذا أحد غيره افعل لى كذا وكذا كما تقده.

وأما اتخاذها وردا في الأوقات المهمة مثل الدخول على الملوك والقضاء، فتكرر الأذكار في أماكنها اللائقة بها بلاعدد، وكلما زدت منها زيد بك هيبة وجلالا واحتراما ووقارا، حتى تشهد نفسك قوة تلقى بها العالم بأسره، وتقاومه وحدك، وترى من هيبتك كأن الجلال على كاهلك، فافهم سر ما وصل إليك واكتمه عن غير أهله تظفر بسره. وقال بعضهم: إذا أردت أن تقرأ (محمد رسول الله) إلى آخرها فلتقل أولا لا إله إلا الله اثنتا عشرة مرة محمد اثنتا عشرة مرة، أبو بكر الصديق ١٣ عمر بن الخطاب ١٢ عثمان بن عفان اثنتا عشرة من أبى طالب ١٢ (محمد رسول الله) إلى آخر السورة ١٢ وفي كل مرة من قراءة الآية تقول: اللهم يا عظيم عظمتك وقايتي من القوم الظالمين وحمالي على العالمين، فاعضدني بالملائكة أجمعين، واستجب دعائي إنك أنت السميع العليم.

ومن منافع هذه الدائرة إذهاب الهم والغم والأوجاع والنصر، وهى للنمو والبركة والقوة والحراسة من كل آفة للرجال والنساء والأطفال. وإن علقت على أى وجع كنان من حسمى أو برد أو رمند أو رياح أو وجنع قلب أو صداع أو وجع ضرس أو خوف عدو من الجنس والإنس وإن كان جبارا عنيندا أو شيطانا مريدا كفيه وكفى جميع الأوجاع، وهى حرز للأطفسال والنساء الحوامل، وقوة لمن طعن فى السن وضعفت قوته، وفينها من النفع منا لا يحصنى، وما حملها أحد وصعب مطلب يرومه، ولو ألقيت على دابة خضعت وذلت، هذا إن كان جموحا. وخلص بها خلق كثير من الحمى الباردة. ومن أكثر قراءة الآية التى فينها وهى (محمد رسول الله) إلخ وجبت له إجابة الدعوة والخروج من الضيق إلى السعة، ويكون له أعوان ينصرونه ويعينونه، ويرزق خير الدنيا والآخرة. ومن كتبها فى إناء ومحاها بزيت طيب ودهن به الأمراض الظاهرة من الدمامل والجراحات والخنازير والأورام والقرح برئست بإذن الله من يومها فى الغالب أو إلى ثلاثة أيام أو سبعة، وكذلك تشرب للأمراض الباطنة.

ومن عجيب أمرها لسائر الأمراض أن تكتب في إناء مع الفاتحة والبسملة تقدمها على الآية، ثم تمحوها بقليل ماء وتجعل عليه زيتا طيبا، ويتلو الآية بعد الفاتحة مع البسملة تقدمها عليها في كل مرة عدد ٢٨ مرة، وتجعل نفسك يهف الزيت ويكون على نار لينة ثم تدهن منه الأمراض إن كانت ظاهرة أو يشرب إن كانت باطنة، نفسانية كانت أو جسمانية، عامة كانت أو خاصة، فإنك تجد الشفاء سريعا بإذن الله تعالى، فاحتفظ بها، وهي دواء من كل داء مطلقا، فإنها من الجربات السريعة التأثير.

واعلم أنها جمعت كلما ما تضمنه علم الحرف برمته، فإن فيها الآية الشريفة تتضمن حروف المعجم والأسماء الشريفة السبعة والاسم الأعظم، واسم النبى عليه والذين معه والخلفاء الأربعة، وأسماء الملائكة الأربعة، واسم الشيخ الشاذلي، والأحرف النورانية و(قوله الحق وله الملك) و(سلام قولا من رب رحيم) قلب القرآن، ومنقطع الإشارات. وقيل إن الشيخ كان يخلي بها بعض التلاميذ وأذن بالخلوة بها لمن أرادها، فينبغي أن يستحضر في خلوته صورة الشيخ أبي الحسن الشاذلي، فإنه يحضر له روحه، وتجيبه خدام الأسماء، وتقضى حوائجه.

وللتوجه بها في قضاء الحوائج شروط: منها أن يكون مستحضرا لعظمة الله تعالى وعظمة أسمائه، وأن أسراره في أسمائه يطلع عليها من اختصه من عباده، ويحضر قلبه، ويكون متطيبا إن أمكن، متوجها للقبلة، ويحضر في سره التوسل بالله وكتابه ورسوله وملائكته الأربعة والخلفاء الأربعة، ويمثل أنه في حضرتهم، وأنه يلتمس منه الإعانة على الإجابة، ويستحضر الشيخ أبا الحسن الشاذلي في قلبه، وأنه دليل على ذلك. فإذا أراد دفع الضرر يكرر الذكر فرداً سبعا فما فوقها. وإذا أراد جلب منفعة مثل جلب رزق أو الفتح على القلب أو ما شاكل ذلك فليقرأ الذكر زوجا ستا فما فوقها، وكلما زدت زادت زادك الله فالله لا يمل حتى تملوا.

فإذا عرفت قدر ما صار إليك وخدمته خدمتك عوالمه، وبخدمتها تسخر

لك جميع العوالم علوا وسفلا بشرا وملكا وجنا، فاعلم ذلك واعمل به ترى عجبا، من خرق العوائد، وتسخير القلوب.

واعلم أن الأسماء التي فيها ليست بلسان عوالم الملك والملكوت، ولا بلغة من لغات العالمين، وإنما هي لغة جبروتية يذكر الله بها في روضة من رياض جبروته، وأنه قد جمع فيها علم الأولين والآخرين.

ومن أراد الدعاء وحملها فلا يحملها إلا على طهارة كاملة إن أمكن، فإن حملها الجنب أورثته حمى الدق.

ومن خواص أسمائها إذا تطهرت ثوبا وبدنا ومكانا وقرأتها ثلاثا ونحت معتدلا نظرت أسرارها.

وإذا أردت أن ترى أسرارها، فاجلس فى مكان معتدل، واتل الجلالة ألفا وبعد كل مائة تقرأ الأسماء عشرا فإنك ترى أسرارها، فإن كنت فى هم أو غم أو كرب تراه ينجلى وقت القراءة، وإن كان الضيق من قوم ونويت عليهم بالوبال نظرت تأثير الفعل بسرعة، وتخرج من الضيق إلى السعة، ولأى حاجة شئت تقرأ (سلام قولا من رب رحيم) ١٧٨١ وتقول بعده وأحون قاف أدم حم هاء آمين، سبعين مرة وتدعو بما شئت تقول: يا من هو وأحون قاف أدم حم هاء آمين، افعل لى كذا وكذا، وتكتب هذه الدائرة بشروطها للبركة والحفظ فى الطعام، أو النفقة أو الخزين، ويكتب معها كل ما يتلى عند وضعها كما سيأتى، وما وفق البركة والحفظ كقوله تعالى (إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين – إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحاظون).

وأما كيفية وضعها فله شروط يختل الحكم باختلالها، وآداب هي متممات للمحاسن تفخيما لشأنها وكمال أمرها. فشروطها: أن تكون خطاطها من جوانبها الأربع على السواء بحيث لا يخرج خط عن خط وكذلك خطاط زواياها الأربع وكذلك الدائرة اللطيفة التي في وسطها في تدوريها

وبيكرتها، وإنما يأتى ذلك بوضعها بالبيكار، وأن توضع النقطة السوداء وهى التى يعبر عنها بقطب الدائرة اللطيفة على التحرير بحيث لا تحيل إلى أحد الجوانب ميلا يظهر في الخارج.

وروى عن الشيخ أن هذه الدائرة اللطيفة أن أريد بحملها سعة الرزق فإنها توسع، وإن أريد بها قضاء الحوائج فإنها تقضى. ويجب أن يقدم الخط الأعلى ثم الأيمن وهو ما قابل يسبارك، ثم الأيسسر وهو ما قبابل يمينك ثم الأسفل ثم الزاوية اليمني من الجهة العليا، ثم اليسرى فيها، ثم اليمني من السفلي، ثم اليسسرى منها، وأن يكتب الاسم الأول الذي هو وظهسور، بين الزاويتين العلياوتين، ثم تكتب بقية الأسماء إلى أن تنتهى إلى آمين، وتجعلها سطرا واحدا مبيكرا بحيث يحيط ذلك السطر بجميع الدائرة من داخل ثم يبتدئ (محمد رسول الله) إلى قوله (عظيما) ويجب أن يكون عدد سطورها فردا، وأن تكون جميع حروفها مجوفة ليس فيها حرف مطموس، وأن يكون الكاتب لها يؤدي النطق بها بأسمائها على كيفيتها وموضوعها من غير تحريف ولا تبديل، فإن اختل شرط من ذلك اختل جميعها. ورأيت حاشية على قوله وأن تكون سطورها فردا، قال: والنقطة تلى السطر الأخير الصغير ولو كبرها جدا، خلافًا لمن يجعل سطرا أبيض خاليا يليها فهذا خطأ. وكلام اليافعي في وضعها أن تكون في التربيع سواء طولا وعرضا، وتكون كتبابة الكلمات سطورا دائرة من غير طمس لشيء من الأحرف، ويكون في ومنطها نقطة لطيفة، ولا يمكن التصريح بأكثر من ذلك، فاحتفظ بما وصل إليك.

وأما الآداب في كتابتها، وهي التي لا تختل باختلال شيء وإنما هو تكميل كما تقدم، وأن يكون كاتبها صائما، وأن يكون على طهارة كاملة وتقوى من الله تعالى بحيث يكون طاهر الباطن والظاهر، وأن يكون مستقبل القبلة إلى حين الفراغ منها، وأن يتلو قبل وضعها سورة الإخلاص ثلاثا ثم المعوذتين والفاتحة وفواتح البقرة وخواتيمها، ثم يكتب باستحضار وخشوع ذاكرا عظمة الله وعظمة أسمائه وآياته معترفا بقدرته ومشيئته وعظمة سلطانه، وأن سره

المكنون يودعه من يشاء من أوليائه، وأن يذكر عند كل اسم ما قدمناه من الذكر الختص به عند ذكره، فإذا انتهت كتابتها على هذا النحو فيفرق حروف اسم الشيخ بزواياها، فتكتب في الزاوية التي تقابل يمينك من العليا ألف ولام، وفي التي تقابل يسارك شين وألف. وفي الأولى من الزاويتين السفلى ذال ولام، وفي الأخرى حرف ياء، وأحسن من ذلك كتابتها يوم الجمعة في الساعة الثانية منها: أي في ساعة عطارد وأحسنها جميع رمضان، وآكدها الجمعة الأخيرة منه. أو الجمعة التي تأتي في أفراد النصف الأخير منه إذ قيل إنها تكون ليلة القمر. وفي (الدر النظيم) لليافعي في رابع عشر رمضان وفي رواية في الرابع والعشرين منه ليلاكان أو نهارا في حريرة بيضاء أو رق، ويبخر برائحة طيبة كالجاوي والعنبر الخام والكافور والزعفران، وتكتب أيضا: في يوم عرفة، ويوم عاشوراء، ويوم العيدين. وبالجملة ففي كل يوم فضيل، يوم عرفة، ويوم عاشوراء، ويوم العيدين. وبالجملة ففي كل يوم فضيل، ويكتب في شرف كل كوكب خصوصا الزهرة والطالع الثور في حريرة بمسك وزعفران وكافور وماء ورد، فإنه يكون أمراً عظيما، وليس في ذلك شرط، بل المضطر يكتبها بما أمكن فيما أمكن: أي وقت واحتياج، غير ملاحظ لما عدا الشروط المتقدمة.

قالوا: ومن الآداب المؤكدة والشروط في كل غيمة مطلقا أن لا يكتب وهو يتكلم وأن لا تنظر إليها الأعين أو يقرأ، وأن لا يقع عليها شعاع الشمس، وأن يستحضر الكاتب معنى ما يكتب عند كتابته أو يقرؤه عليه، والله أعلم.

#### 

الاسم الأول (طهور) بفتح الطاء المهملة وضم الهاء بعدها واو ساكنة ثم راء مهملة مضمومة منونة.

الثاني (بدعق) اختلفت الرواية فيه عن الشيخ، فرواية أبى العباس المرسى بباء موحدة من أسفل مفتوحة ودال مهملة مجزومة وعين مهملة مفتوحة وقاف.

الثالث (محببه) بميم مفتوحة وحاء مهملة ساكنة وباءين موحدتين من أسفل مفتوحتين وهاء منونة.

السرابع (صورة) فيه روايتان: إحداهما بصاد مهملة مضمومة وواو مجزومة وراء مهملة مفتوحة وهاء منونة مرفوعة، والرواية الثانية بدل الصاد سين مهملة.

الخامس (محببه) مثل الثالث في ضبطه.

السادس (سقفاطيس) بسين مهملة مفتوحة وقاف مثناة من فوق مجزومة وفاء مفتوحة وألف مهملة وطاء مهملة مكسورة وياء مثناة من تحت ساكنة وسين مهملة منونة، وفي رواية بدل القاف باء موحدة مجزومة ويليها قاف.

السابع (سقاطيم) اختلفت الرواية فيه عن الشيخ. ففى رواية أنه بسين مهملة مفتوحة وقاف مفتوحة وألف ساكنة وطاء مهملة مكسورة وياء مثناة من تحت ساكنة وميم منونة. وفى رواية بدل القاف فاء، والله أعلم.

وأما الاسم الأعظم أو الشعبة منه واحون، بألف وصل وحاء مهملة مضمومة وواو ساكنة ونون منونة وقاف، بثنتين من فوق ممدودة منونة وآدم، بألف وصل ودال مهملة مرفوعة وميم مفتوحة مشددة وحم، بحاء مهملة مفتوحة وميم مفتوحة مشددة وهاء، بمد وألف مهموز منون وآمين، بألف وصل وميم مكسورة وياء مثناة من تحتها ساكنة.

واعلم وفقك الله لطاعت أنك ظفرت بالاسم الأعظم والكنز المطلسم الذى لا يعلم قدره إلا الله وهو ستة عشر حرفا، كما ذكره ابن حبوان أنها هى اسم الله الأعظم، الذى ما دعا به أحد وخاب إذا كان بخضوع قلب وخشوع، والله الموفق للصواب، وهذه تحفة لا يسمح بها فى معنى وأحون وقاف آدم حم هاء آمين،

اعلم أن هذه الأسماء هي من أسماء الله تعالى ليست بلسان من السنة عالم الملك ولا عالم الملكوت. ولا بلغة من لغات العالمين، وإنما هي أسماء

جبروتية فمن ادعى القطبية الفردية فليبين لنا عن هذه اللغة، وعن أهلها وما هذه الأسماء يذكر الله تعالى بها فى روضة من رياض جبروته وما تدل عليه من الصفات المقدسة، وما أثرها ومتى يعرفها الخواص، ومتى يعرفها العوام، وما يتعلق بها من العلوم، وإحدى عشر والحاء منها علوم الفردية، والواو منها علوم بدء البرية، وماذا فيها من الأسرار الأحدية والمحمدية، ومن أين يأخذ الفرد الغوث، وهل هى من التسعة والتسعين اسما أو غيرها؟ فاعلم أن الله قد جمع في هذه الأسماء علوم الأولين والآخرين.

فالألف الأولى منها ألف الأحدية، وهي عدد العلوم المحمدية المائة والنون منها علوم الآثار المقدارية، والقاف منها علوم كليات الحركات الفلكية وجزئيات التعلقات الدورية، والألف الثانية منها عدد علوم القطبية الفردية الغوثية، والدال منها عدد علوم الأقدار الملكية، والميم منها عدد علوم المراتب القطبية، والحاء الثانية منها عدد علوم المراحل الآدمية، والميم الثانية منها علوم الدائرة المحمدية، والهاء منها علوم الأسرار العربية، والألف الثالث فيها علوم الإحاطة من حيث الدائرة الغيبية، والهمزة فيها أسرار الدوائر الوجودية «آمين» اسم من أسماء الله تعالى معروف في الدوائر الثلاثة، والله أعلم.

وأما تلاوتها لما تقدم، فهو أن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم (قوله الحق وله الملك – سلام قولا من رب رحيم – مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) (الركهيعص، طس، حم، ق. ن) جبرائيل ميكائيل إسرافيل عزرائيل عليهم السلام، أبو بكر عمر عثمان على أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنهم عليهم السلام، أبو بكر عمر عثمان على أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنهم (طهور، بدعق، محببه، صوره، محببه، سقفاطيس، سقاطيم، أحون قاف آدم، حم، هاء آمين) (محمد رسول الله) إلى آخر السورة، هذا ما في بطن الدائرة وما في أركانها، وربما يسقط من ذلك أسماء الملائكة والخلفاء، و (مرج البحرين) الآية واسم الشيخ، ويقتصر على ما عدا ذلك، وربما اقتصر على نفس الدائرة دون الأركان، وهو من (طهور) إلخ وربما زيد على ما ذكر مع كل اسم ذكره كما تقدم، وقد تقدم حزب الدائرة، وهذه صورتها كما ترى في الصفحة التالية، والله أعلم:



هذه على وقب المتبان المتندمة ورأيها أيضا هكذا مخط سنبن احفظ السقالي وقال في لحاش ينمن فسخة وينبغي ان تكوز الدائرة الكثرة ملائية للخطوط الارجة لانارجنعي ولادلنفذ الدوقد وضع صرت الشيخ المان في المراكزة على غيري وراها مرا يتنب الاواع المنبغ أوانها والمرس المنبغ القطائع أو الحسن المستداد في وضى الله عنده ونعمنا بدأ منب



وقد وضعها على هذه الصورة أيضا الشيخ عبد الرحمن البسطامي نقلا عن اليافعي وقال: من نقشها في لوح من الفضة والقمر في الزيادة في الساعة الأولى من يوم الجمعة بجمع همة وحضور قلب وهو مستقبل القبلة طاهر البدن والشياب، فمن حمله معه، شاهد العجائب من الهيبة والجاه عند جميع العوالم، ونال الحبة والقبول عند سائر الناس، ولا يقع في ضيق إلا ويجد منه سعة ومخرجا. ومن صحبه معه أذل له به من شاء من خلق الله السباع والبهائم، ولا يحمله ملك إلا أحبته رعيته، ورسخت في القلوب هيبته، ولا يسأل الله به شيئا إلا ناله. ومن داوم على حمله فرج الله عنه كربه، ويسر عسره، وشرح صدره، وجود فكره، وحسن خلقه، ووسع أسبابه، ولا يقع عليه بصر أحد إلا أحبه. وذكر أنها أيضا تكتب في حريرة بيضاء بمسك وزعفران وماء ورد وكافور في رابع عشر من رمضان، وتلف في رق غزال ألا وهو سيف الشاذلية، وفيه اسم الله الأعظم، وسره الأفخم فتدبره فهو الكبريت الأحمر، وبعضه من الدرياق الأكبر الذي لا يطلع عليه إلا آحاد أهل القلوب.

قال: ومن فوائده الشافية، وفوائده الصافية، أن من نظر إليه في كل يوم أربع عشرة مرة وهو يقول (محمد رسول الله) إلى آخر السورة، يسر الله عليه أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وأعانه على الطاعة، وأدخله في دائرة الشهادة والشفاعة، وسلم من شر البليات النفسانية، والآفات الشيطانية، فإن داوم على ذلك فيانه يكون مسجباب الدعوة نافيذ الكلمية في العلويات والسفليات، فتدبره فهو من الأسرار الخزونة.

\* \* \*

قال الفقير جامع هذا الكتاب، غفر الله ذنوبه وستر في الدارين عيوبه: قد انتهى ما تيسر جمعه في هذا الكتاب بعون الكريم الوهاب. وقد اشتمل على فوائد فاخرة، ومنافع الدنيا والآخرة، وفيه كفاية من علوم التحقيق وسلوك الطريق. وفيه من الخواص ما يعين السالك على النفس في مجاهداته بلا مشقة، ويصل الطالب إلى حاجاته من مطالب الدارين، من دفع كل مرهوب، وجلب كل محبوب، كل ذلك من كلام السيد الكبير أبى الحسن الشاذلي رضى الله عنه، وأصدنا من بركاته، لأصحابه من السادة الشاذلية علوم ومعارف، وأسرار كثيرة شهيرة، رزقنا الله محبتهم، وسلك بنا طريقهم، وأعاد علينا من بركاتهم، وحشرنا في زمرتهم مع الذين أنعم الله علي سيدنا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

\* \* \*

تم الكتاب المبارك محمد الله تعالى

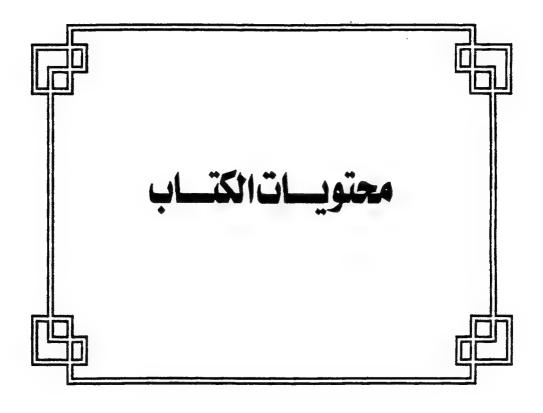

## الفهرس

| الصفحة | الموضــــوع                                                |
|--------|------------------------------------------------------------|
| ٣      | مقدمسة                                                     |
|        | الياب الأول: فيما جاء في وصف الشيخ رضي الله عنه نثرا ونظما |
| •      | وفي ضفته ونسيته وسلسلته وموضع مولده ورحلته                 |
| 14     | الياب الثاني : في مناقبه وكراماته                          |
|        | فصل: في سبب انكفاف بصر الشيخ رضي الله عنه                  |
| 47     | ومدته .                                                    |
|        | الباب الثالث: في ذكر وفاته، وما ظهر من الكرامات واستخلافه  |
|        | لسيسدى أبي العبساس المرسى ثما نقلته عن الشقيات             |
| ٤٧     | بالديار المصرية                                            |
|        | البساب الرابع: في مبنى طريقه ، وفي شيء من كـلامه ومن كـلام |
| •1     | أصحابه الدالين عليها وفي مبدأ الطريق للمبتدثين             |
|        | فصل: في تقسيم الطريق وبيان الطريقة الشاذلية من             |
| •1     | الأقسام                                                    |
| •4     | قصل: في العزلة                                             |
| *1     | فصل: في ثمرة العزلة                                        |
| 71     | فصل : في آفات العزلة                                       |
| 44     | فصل: في جهاد العدو                                         |
| 76     | فصل : في الحنواطر                                          |
| 30     | فصل: في التوبة                                             |
| 77     | فصل : في الاستغفار                                         |
| ٦٧     | فصل: في الذكر                                              |

## **الناثر**اليشاذليّة

| الصفحة     | فسسوع                      | المو |
|------------|----------------------------|------|
| ٨,         | فصل: في المراقبة           |      |
| <b>V Y</b> | فصل: في آداب القبض والبسط  |      |
| ٧ŧ         | فصل : في آداب الفقد والوجد |      |
| V <b>t</b> | فصل: في الاقتداء           |      |
| ٧٥         | فصل: في آداب الجالسة       |      |
| 77         | فصل : في الآداب            |      |
| 77         | فصل: في آداب السؤال        |      |
| ٧٨         | فصل: في الاستخارة          |      |
| ٧٨         | فصل: في النية              |      |
| <b>V</b> 4 | فصل : في الأعمال           |      |
| <b>V4</b>  | فصل: في الأوراد            |      |
| ۸۰         | فصل: في العياد والزهاد     |      |
| ۸۱         | فصل : في الطاعات           |      |
| ٨٢         | فصل: في العزة              |      |
| ۸۳         | فصل : في التواضع           |      |
| ۸۳         | فصل : في التقوى            |      |
| ٨٤         | فصل : في الورع             |      |
| ٨٥         | فصل : في الإخلاص           |      |
| 78         | فصل : في اليقين            |      |
| ۸٧         | فصل: في الكرامة            |      |
| ٨٨         | قصل : في العلم             |      |
| ٩.         | فصل : في الإيرادات         |      |
| 41         | فصل : في الإيمان           |      |

| الصفحة | 23                  |
|--------|---------------------|
| 41     | قصل : في الإسلام    |
| 47     | فصل : في التوحيد    |
| 94     | فصل : في العبودية   |
| 4 6    | قصل: في الولاية     |
| 44     | فصل : في الحية      |
| 44     | قصل : في المعرفة    |
| ١      | فصل: في البصيرة     |
| 1 • 4  | فمسل : في التصوف    |
| 1.4    | فصـل : في الحقائق   |
| 1 - 6  | قصل : في السماع     |
| 1.0    | فصل : في الصحية     |
| 1.0    | فصل : في العاقل     |
| 1.4    | فصل : في التدبير    |
| ۱۰۸    | فصل : في جهاد النفس |
| 11.    | فصل : في الذنب      |
| 111    | فميل : في الدنيا    |
| 116    | فميل : في الدين     |
| 110    | قصل : في المسائب    |
| 114    | فصل : في الشو       |
| 114    | فصل : في المصية     |
| 115    | قصل : في الظلم      |
| 14.    | فصـل : في العقوبات  |
| 14.    | قصل : في الشفاعة    |

| الصفحة | الموضيدوع                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 171    | فصل : في الوصية                                           |
| 174    | فصل: في العموم والخصوص                                    |
| 144    | رسالة الأصول لسيدى زروق                                   |
|        | فصل: في أمهات ما يبني عليه المريد في هذه الأزمنة          |
| 141    | وغيرها وذلك أمور                                          |
|        | فصل : فيما جاء في وصف الشاذلية على العموم نثرا            |
| 1 £ 1  | ونظما وما خصوا به                                         |
| 721    | فصل : في بيان طريقة الذكر                                 |
| 107    | فصل: في مراتب الطريق أربع                                 |
| 171    | فصل: في الصحبة وآدابها                                    |
| 177    | فصل: في التلقين والسند                                    |
|        | فصل: في آداب الذكر كما ذكر الشعراني رضي الله              |
| 177    | 222                                                       |
| 174    | فعسل: في التوجه بلا إله إلا الله                          |
| 174    | فصل: في بعض خواص الطريق                                   |
|        | فصل: في الفرق بين الأحوال الربانية والطبيعية              |
| 179    | والشيطانية                                                |
| 141    | فصل : في الفرق بين الخواطر                                |
| 174    | فصل: في الشريعة والطريقة والحقيقة                         |
|        | فصل: في الواقعات التي تظهر للسالك بين النوم               |
| 144    | واليقظة                                                   |
|        | البساب الخسامس: في أحزابه ودعواته وأوراده وأذكاره وما كان |
| 141    | يعلمه لتلامذته في المهمات                                 |

| المفحة | ž                                               | الموضي |
|--------|-------------------------------------------------|--------|
| 741    | حزب البحر                                       |        |
| 196    | الحزب الكبير                                    |        |
| * • •  | حزب الآيات                                      |        |
| 4.4    | حزب الفتح                                       |        |
| 4.0    | حزب النور                                       |        |
| 7.7    | حزب من أحزاب الشيخ                              |        |
| * • Y  | حزب اللطيف                                      |        |
| 4.4    | حزب الإخفاء                                     |        |
| ***    | حزب الطمس                                       |        |
| ***    | حزب النصر                                       |        |
| 710    | حزب البر                                        |        |
| 717    | حزب الكفاية                                     |        |
| 414    | حزب الشكوى                                      |        |
| ***    | حزب الفلاح                                      |        |
| ***    | حزب الدائرة                                     |        |
| ***    | حزب التومىل                                     |        |
| 440    | الأدعية والأذكار                                |        |
|        | فصل: في ذكر الدائرة والخاتم والحرز والسيف وكلها |        |
| 76.    | أسماء بمسمى واحد                                |        |
| 40.    | فصل: في ضبط أسمائها ليعلم كيفية النطق بها       |        |
| 404    |                                                 | القهرس |



WWW.BOOKS4ALL.NET